

د.عبدالوهابلسرى





سلسلة شهرية تصدرعن دارالهلال

رئيس باس الإدارة : مكرم محمد أحمد نائب قيس باللادارة : عبد الحميد حمروش رئيس التحرير : مصمطفى تبيل مدير التحرير : عاسيد عسياد

مركز الإدارة ا

دار الهلال ۱۲ محمد عز العرب، تليفون، ۳٦٢٥٤٥٠ سبعة خطوط العدد ۴۸۰ - جمادی الاولی - ديسمبر، ۴۸۰ KITAB AL-HILAL

المكاتبات: ص . ب ٦١٠ العتبة .. القاهرة .. الرقم البريدي ١١٥١١ ..

تلغرافيا: المصور ـ القاهرة ج . م . ع . تلكس : TELEX 92703 HILAL U.N.

FAX 3625469 : فاكس

مكتب الاسكندرية : ٢٥ شارع النبي دانيال ـ ت : ٢٩١٢٦٩٦ / ٤٩٧٤٧٠

#### اسعار البيع للعدد الممتاز فئة ٢٥٠ قرشا

لبنان ، ۲۰۰ ليرة ، الاردن ۱٫۵ دينار ، العراق ۲ دينار ، السعودية ۱۰ ريالات ، تونس ۲ دينار ، المغرب ۳۰ درهما ، الكويت ۱٫۵ دينار ، البحرين ۱۲۰۰ فلس ، قطر ۱۰ ريالات ، الامارات العربية ۱۰ دراهم ، سلطنة عمان ۱ ريال ، غزة والضفه والقس ۱٫۵ دولار ، انجلترا ۱٫۷۵ جك .

الغُلاف تصميم الفنان : محمد ابو طالب هجرة اليهود السونيي

منهج فى الرصد وتحليل المعلومات

بقيلم:

الدكنور/عبادلوها المهيري

دارالهلاك

12c

4

#### مقدمسة

#### « في المنهج والمصطلح »

#### ١ - إعرف عدوك ولتشعر بالهزيمة

معاحب سقوط النظام الاشتراكي في رومانيا اضطرابات كثيرة تناقلت الصحف اخبارها : عن المذابح التي وقعت ، وعن آلاف الضحايا الذين سقطوا قتلى ، وعن الحرائق والخسائر . وعلى الرغم من أن هذه الأخبار كانت «أكيدة » إلا أنه بعد بضعه شهور بدأت تتكشف صورة مغايرة تماما لما ورد في الصحف والاذاعات، اذ تبين أن «ضنمايا الثورة الرومانية أقل مائة مرة من الرقم الشائع » ، فهم ليسوا ٦٠ الف قتيل ـ كما أذيم واشيم من قبل ـ وانما ٦٨٩ فقط، وشتان بين الرقمين. بل وثبت أن مذبحة تيميشورا ، التي راقب العالم أحداثها بوجل وقلق على شاشات التليفزيون ، كانت محض افتراء ، كما تبين أن وكالتي الإنباء المجرية والبوغسلافية كانتا هما المصدر الرئيسي للأنباء وإن كلا من المجر ويوغسلانيا كانتا لهما مصلحة في السقاط النظام الروماني . ولعل هذا هو الدافع وراء تسريب الانباء الزائقة عن المذايح . **BIBLIOTHECA ALEXANDRINA** مهتبة الاسكندرية

ولابد أن الصورة الجديدة التي تكشفت صدمت الذين يتلقون كل ما هو مطبوع وكأنه الحقيقة التي لا شبهة فيها ، والذين يواجهون الواقع وهم مستلبون تماما ، يسجلون كل شيء دون عناء أو نقد ثم يسمون هذا الاستلاب «موضوعية » . وهم بالفعل موضوعيون ، ولكن موضوعيتهم هذه موضوعية متلقية تكتفي بتسجيل الوقائع ومراكمتها ، بحيث تصبح القضية الاساسية هي : هل حدثت الواقعة فعلا أم لا ؟ وبعد الموضوعية المتلقية تأتي الموضوعية التوثيقية ، وإذا كانت الأولى تسجل المعلومات دون تساؤل عن المعنى أو الدلالة فإن الثانية « ترصها » رصا وتربط بين الواقعة والأخرى بشكل مباشر وعلى أساس تصنيفي سطحي بعد ذكر المصادر في الهوامش أو في قائمة المراجع ، ثم يسمى هذا الأرشيف بحثا ! وفي هذا الإطار تصبح القضية الأساسية هو كم المعلومات وعدد المراجع وما إذا كانت بينها أخر المراجع ثم يسمى (عادة الغربية ) أم لا ، كما تصبح آليات البحث أكثر أهميه من ثمرته العلمية ومقدرته التفسيرية .

وكل من الموضوعية المتلقية والتوثيقية لا علاقة لهما بأى فكر حقيقى أو ابداعى ، بل أنهما يحولان العقل المتسائل إلى الة رصد ، وبدلا من محاولة تفسير الواقع فإنهما يكتفيان بتسجيله وأرشفته . والوهم الكامن وراءهما أن الحقائق المتناثرة هى الحقيقة ، وأن المعلومة فى حد ذاتها تنطق بالصدق ، وأنه يتم التنصل إلى المعرفة من خلال عملية تجميعية تراكميه خارجية معلومة فوق معلومة (دره فوق دره) . وبالطبع تصبح المعلومة المجهولة أو غير المعروفة بالضرورة أكثر أهمية من المعلومة المعرفة ، ويتحول الباحث إلى شرلوك هولمز أو أرسين لوبين يفتش فى المصادر عن مثل هذه المعلومة (أو يخفيها خشية أن يسبقه أحد إليها !) فالمسكين لا يعرف أن كم المعلومات لا يحدد مدى صدقها أو أهميتها ، وأن نوعية المعلومات ، معلومة كانت أم

مجهولة ، لا يجعلها اكثر أو أقل دلاله ، فالصدق والدلالة والأهمية أمور يجردها عقل الانسان المبدع من كم المعلومات والوقائع والحقائق المطروح أمامه ، وهو كم هائل متضارب ، خاصة بعد ثورة المعلومات التى أصبحت تتهدد عقل الانسان .

وغنى عن القول إن مناهجنا التعليمية تصدر عن فلسفة تراكمية ذرية مماثلة فكتبنا الدراسية تركز على المعلومات وكمها ، لا على طريقة تصنيفها وتفسيرها ونقدها ، والهدف من العملية التربوية هو تلقين الطالب حشدا هائلا من المعلومات (معلومة بجوار معلومة ، درسا بعد درس ) إلى أن تضيع الحقيقة تماما ، ويبرز متوسطو الذكاء الذين لا يتمتعون إلا بموهبه الحفظ والتكرار والاجترار ، وتفقد الأجيال مقدرتها على التفسير والابداع والنقد

ولا اعتقد اننى ابالغ كثيرا ان قلت ان الموضوعية المتلقية التوثيقية تسيطر على طريقة ادراكنا للواقع ورصده وان اعلامنا العربي يدور في فلكه ويتحرك داخل اطاره . ولأضرب مثلا علي عملية الرصد دون اجتهاد وبموضوعية متلقية توثيقية . في عام ١٩٨٢ صدرح متيتيا هو دروبلس (رئيس قسم الاستيطان السابق في الوكالة اليهودية) ان عدد المستوطنين الصهاينة في الضفة الغربية سيصل الى ١٠٠ الف عام ١٩٨٧ وانه بحلول عام ٢٠١٠ ستضم الضفة الغربية ١,٢٥٠,٠٠٠ يهودى! ونشر الخبر بحذافيره في كثير من الصحف العربية ، وزينت المعلومة صفحاتها وعناوينها الرئيسية . ولكن بحلول عام ١٩٨٧ لم يكن عدد المستوطنين قد تجاوز ٥٠ - ٦٠ الفا (انظر كتابنا «الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيونية») اى ان نبوءة دروبلس او مخططة فشِل تماما ! ومع هذا صرح هذا المسئول الصهيوني نفسه في ذلك العام (١٩٨٧) بأن هناك خطة مدروسة لزيادة عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وغزة لتبلغ نسبتهم ٤٠٪ من مجموع عدد السكان العرب في نهاية القرن الحالي اي ٦٠٠ الف مستوطن . ثم . اشار الى ان هذه الخطة تفترض هجرة مليون ونصف مليون يهودي من الاتحاد السوفييتي.

وقد نشر الخبر بحذافيره مرة اخرى فى كثير من الصحف العربية ، كما زينت المعلومة الجديدة صفحاتها وعناوينها الرئيسية ، لم يكلف احد خاطره بان يذكر كذبة دروبلس السابقة حتى نتحفظ تجاه تصريحاته الجديدة ، ولم يطرح احد احتمال انه قد يكون مثل سائر البشر يخلط الحقائق بالأمانى والحقيقة بالوهم ، وانه قد لا يختلف كثيرا عن المخابرات الاسرائيلية التى استمرت فى انكار وجود الانتقاضة بعد شهر من اندلاعها ، والتى اعلنت انه تم اخمادها بشكل نهائى عشر مرات حتى الآن !

ونفس الموضوعية المتلقية الترثيقية تظهر فى الحديث عن النبوءات الصهيونية التى تحققت ، ويشير «الخبرا» دائما الى نبوءة هرتزل أن الدولة الصهيونية ستحقق بعد خمسين عاما ، ثم يهزون رأسهم فى حكمة بالغة ويقولون أنها قد تحققت بالفعل فى ذلك التاريخ ، ثم يشفعون ذلك بالاشارة الحتمية الى دقة التخطيط الصهيوني ومقدرات الصهاينة الجائبية .

ولكن لعل كثيراً ممن يقال لهم بالموضوعيين هم في واقع الأمر مهزومون مغرمون بجمع المعلومات والنبوءات التي تبين مدى قوة العدو ويطشه ودقته وسيطرته وتحكمه ، ولذا نجدهم يرصدون نوعا من القرائن ، دون غيره .. أى أنهم ليسوا موضوعيين بما فيه الكفاية ، ولذا فهم لايذكرون النبوءات الصهيونية الكثيرة التي لم تتحقق ( هل أحصى أحد عددها وقارنها بعدد تلك التي تحققت ؟ ) أماذا عن نبوءة الصهاينة أن العرب سيقبلون بالدولة الصهيونية وأن الفلسطينيين سيرحبون بها ؟ ومأذا عن نبوءتهم أنها ستكون دولة ليبرالية لادينية ؟ وماذا عن نبوءة هرتزل بأن «المانيا العظيمة القوية » في التي ستقرم برعاية المشروع الصهيوني وبحماية اليهود «ووضعهم تحت جناحيها» كما قال بالحرف الواحد؟ وكلنا يعرف أن المانيا العظيمة هذه وضعتهم في افران الغاز وفتكت

بالملايين منهم وغيرهم بعد مرور حوالى ثلاثين عاما من نبوءته ـ لم لايذكر أحد تلك النبوءات ؟

كما لايذكر احد نبوءات الصهاينة بخصوص الأرجنتين التى تضم اكبر تجمع يهودى فى امريكا اللاتينية (يبلغ تعدادهم حوالى ٢٠٠ الف) . وأمريكا اللاتينية تعتبر احدى مناطق النزوح ، أى أنها بلد طاردة اليهود وليست جاذبة لهم . وهذا يعود لعدة اسباب من بينها رفض الحضارة اللاتينية لليهود ومقدرتها في ذات الوقت على هضمهم ، ومن بينها أيضا تقاليد معاداة اليهود الراسخة ، وعدم الاستقرار السياسى أو الاقتصادى لبلاد القارة . وقد چاء انتخاب منعم رئيسا للارجنتين ، بخلفيته الاثينه العربية ، فزاد من مخلوف اليهود فيها ، خاصة أن منافسه القونسين كان متعاطفا مع اعضاء الجماعة لكل هذا اطلق الصهاينة النبوءات ان «هجرة جماعية» ستبدأ لامحالة من الارجنتين الى اسرائيل .

ولكن الذى حدث بالفعل حَيب امل الصهاينة اذ لم يهاجر سوى بضم مئات ، عادوا بعدها الى بلادهم ، وتوجه بعضهم الى الولايات المتحدة ، البلد الذى يشكل نقطة الجذب الاساسية بالنسبة للغالبية الساحقة من يهود العالم ، وصرح دوف شيكلانسكى ، المتحدث باسم الكنيست واحد زعماء الليكود ان يهود الارجنتين لم يستمعوا الى نصائحه الصهيونية ( ميامى جويش تلغراف ؟ اغسطس ١٩٨٩) . الا يحتاج هذا القول الى رصد ؟ او ليس هذا الضاح ديرا بالدراسة ؟

وهناك نوع اخر من المهزومين ، قد يختلفون في منهجهم عن الموضوعيين ، الا أن رؤيتهم تؤدى الى النتيجة نفسها واغنى المئك الكتاب الذين يحرصون دائما على أن ينسبوا لليهود كل شرور العالم ، فهم وراء الانحلال الخلقي والماسونية والثورة الراسيالية والبلشفية والقورة المضادة وثورة الأجيال . وهؤلاء الكتاب يخدمون الصهوبية دون أن يدروا ، فمن ينسب كل الشرور

لليهود يجعل منهم قوة لاتهزم لها ذراع يصل الى أى مكان (وهذا بالمناسبة هو وصف الجيش الإسرائيلي لنفسه). واعتقد ان عملية التخويف من اليهود سواء بشكل علمي، أم خرافي أصبحت ضرورة نفسية لدى بعض الكتاب والمواطنين العرب فهي تبرير ذكى غير واع للهزيمة ، اذ انه اذا كان العدو اخطبوطيا الى هذا الحد ، فما هي جدوى الحرب ضده ؟ الا يقف هذا شاهدا على أن هزيمتنا مسألة مفهومة ؟

وقد عبرت عملية التخويف عن نفسها ، وبشكل موضوعى ذكى من خلال سبل الكتب والدراسات التى نشرت تحت شعار «اعرف عدوك» والتى تتكون اساسا من كتب ترجمت عن العبرية أو غيرها من اللغات ومن دراسات هى فى واقع الامر تجميع «وقص ولصق» لارقام واحصائيات وعبارات نقلت من مثل هذه الكتب والتى عادة ما تضم معلومات متناثرة موضوعية تبين قوة العدو وسطوته ـ ولا غزو فى هذا فهو الذى انتقى المعلومات من وجهة نظره ، وهو الذى قام بترتبيها حتى لاندرك مواطن الضعف فيه وحتى يولد فينا الرعب منه ، فيكسب الحرب دون أن يدخل المعركة . وتوازن الرعب اصبح مفهوما اساسيا فى ادارة الصراع ، وهو توازن يميل تماما لصالحه من خلال هذه الكتب التى نترجمها وننقل منها بدقة وامانة ، دون أن يرص المعلومة بجوار المعلومة فى ورقة الامتحانات بعد أن اثقل أن يرص المعلومة بجوار المعلومة فى ورقة الامتحانات بعد أن اثقل أداكرته واتخمها بالمعلومات طيلة . العام !

#### ٢ - الخطر الصهيوني الجديد

كل هذا إن هو إلا على سبيل المقدمة لموضوع الساعة أى «الخطر الصهيونى الجديد » المتمثل في هجرة اليهود السوفييت بأعداد لم يسبق لها مثيل ، وهو موضوع كتب عنه المعلقون

والصحافيون والاخباريون والاعلاميون ، ويذهب معظم هؤلاء إلى القول ، بل وإلى التأكيد ، بأن هذه الهجرة ستحل مشكلات إسرائيل الاقتصادية والسكانيه والاستيطانية الخ .. عن طريق حقنه بمادة بشرية تتمتع بمستوى تعليمي راق وكفاءة عالية يمكنها أن تخلق حقائق جديدة في اسرائيل الكبري أي داخل فلسطين التى احتلت قبل وبعد عام ١٩٦٧، وهذه المادة البشرية ستستوطن في الأراضي العربية المحتلة وستزيد الكثافة البشرية اليهودية وستساهم في التقدم العلمي والتكنولوجي لاسرائيل ، أي أنه بضربة واحدة ستحل اسرائيل مشكلاتها الاقتصادية والسكانية والاستيطانية ، ومن ثم فإن البناء السياسي فيها سيتغير اصالح اليمين وستتمكن المؤسسة الحاكمة من ضرب كل القوى التي تطالب بالسلام في مقابل الأرض . بل وسيمكنها أيضا ضرب كل من العنصر اليهودي الشرقي الذي بدأ يحقق مكاسب من خلال قوته العددية ، والعنصر اليهودي الديني الذي يتمتع بنفوذ واسع لا يتناسب مع قوته العددية بسبب الموازنات السياسية . ويذهب البعض إلى أن هذه الهجرة ستؤدى إلى بعث مشروع البديل الأردني لحل المشكلة الفلسطينية ، وإلى تطبيق سياسة التهجير ( الترانسفير ) ، وكل هذه العناصر ستؤدى في نهاية الأمر إلى رضوخ العرب للوجود الاسرائيلي مما يعنى دعما لدورها الاستراتيجي الذي بدا في التأكل مؤخرا \_ أي أن الهجرة هي الصيغة السحرية التي ستحل كل مشكلات إسرائيل.

ولايمكن لأى دارس للظاهرة الصهيونية إلا أن يوافق على أن هجرة اليهود السوفييت تشكل لحظة في غاية الأهمية .. قد تصبح حاسمة ونهائية .. في تاريخ الصراع العربي .. الصمهيوني .. الذي بدأ عام ١٨٨٢ حينما هاجر بعض يهود شرق أور با الاشكناز من روسيا القيصرية إلى فلسطين . هذه المجموعة البشرية نطلق عليهم اصطلاح يهود اليديشيه ، نسبة إلى الرطانه الالمانية التي

كانوا يتحدثون بها . ولكن بعد الحرب العالمية الأولى ومع تزايد اندماجهم الثقافي واللغوى ، ومع استقلال بولندا أصبحنا ننسبهم إلى بلادهم فنقول «اليهود السوڤييت» ، أو « يهود بولندا » ، وهكذا .

هذه المجموعة البشرية كانت ، ولاتزال ، أهم مصادر المادة البشرية ، الاستيطانية والقتالية ، للكيان الصهيوني ، فقد نشأت الحركة الصهيونية بينهم ، ومن صفوفهم تم تجنيد غالبية المستوطنين الصهاينة حتى عام ١٩٤٨ . وهم المهيمنون على كل المؤسسات في إسرائيل بما في ذلك مؤسسات صنع القرار. ولا يمكن لاى دارس للظاهرة الصهيونية إلا أن يوافق على أن هجرة اليهود السوفييت ستشكل ، خاصة إن تحققت على المستوى الكمى والكيفى الذى تتداوله الصحف ، دفعة حقيقية وتحولا نوعيا للتجميع الصهيوني ، فهو اولا واخيرا تجمع استيطاني يقوم على تجميع المادة البشرية اليهودية وتجنيدها وتدريبها لتقوم بالقتال دفاعا عن مجموعة من الأهداف أهمها المصالح الغربية في المنطقة . وفشل التجمع الصهيوني في جذب المادة البشرية سيشكّل ولاشك ضربة في الصميم له ولمقدرته على الاستمرار في القتال . ولو وضعت مقدرته على القتال ( وهي وظيفته الإساسية وربما الوحيدة ) موضع التساؤل من قبل القوى الغربية التّى تدعمه وتضمن وجوده وسلامته ، فإن شرعية وجوده ذاتها تصبح موضع طساؤل ، ومن هنا ياتي حرصه المحموم على الهجرة اليهودية .

ولكن ما قررناه مقولة عامة للغاية لا تساعد كثيرا على قراءة الواقع المتعين والمركب ، فالظاهرة الصهيونية ظاهرة سياسية اجتماعية تاريخية ، تخضع في معظم جوانبها إلى القوانين العامة التي تتحكم في الظواهر المشابهة لكنها أيضا ظاهرة مركبة الى اقصى درجة ، كما أنها – شأنها شأن أي ظاهرة أخرى – لها خصوصيتها ، فهي التشكيل الاستعماري الاستيطاني الاحلالي الوحيد الذي لايزال في طور التشكل .

كما أن هجرة اليهود السوفييت الجديدة ، رغم أنها تدخل ضمن نمط الهجرات اليهودية الاستيطانية وغير الاستيطانية ، في العصر الحديث ، الا أنها لها هي الأخرى خصوصيتها فهي هجرة تتم تحت ظروف خاصة للغاية ( أزمة النظام الشيوعي - النظام الدولي الجديد ) ، كما أن المادة البشرية التي تقذف بها هذه الموجة على شواطئنا العربية ذات نوعية مختلفة تماما عن المادة البشرية التي قذفت بها الموجات السابقة .

ومن ثم تكون الاستنامه للمقولات العامة عن خطر الهجرة أليهودية السوفييتية والاسراع بالكتابة عن القضية بموضوعية متلقية توثيقية سلبيه سطحيه هو تهرب من مسئولية التفسير والربط والتركيب ، وفي نهاية الأمر الفعل والحركة ، وكأن الواقع عنصر واحد بسيط ساكن لايتغير ،وكأن ما يحدث اليوم حدث بالأمس وسيحدث غدا ، بالطريقة نفسها وعلى نفس المنوال ، وكأن الظاهرة الصهيونية ليست بظاهرة بشرية تحتوى داخلها مقومات والقرة والضعف ، والحياة والموت .

#### ٣ ـ بين الحقائق والحقيقة والحق

ولكن ثمه مناهج اخرى لدراسة ظاهرة الهجرة اليهودية السوفييتية ، اذ يمكن تناولها بطريقة تتجاوز عملية التلقى والتوثيق التراكمي ورد الفعل المباشر . وابتداء يجب أن نقرر أن الحقائق رغم صلابتها ليست الحقيقة (تماما كما أن الحقيقة ليست بالضرورة الحق ) . فإن قلت أن « زيدا ضرب عمروا » فهذه وأقمة والسلام » لا يمكن أن اقرر مدى صدقها أو أهميتها أو دلالتها ولا يمكن فهمما في حد ذاتها إذ أنها مجرد حدث مادى فيزيقى ، كما لا يمكن التعميم منها ، فهى تكاد تكون دالا دون مدلول ـ كلام دون معنى أو له معنى خاص للغاية بحيث لا يعنينى على الاطلاق ، أو عمل الغاية بحيث لا يعنينى على الاطلاق ، أو عمل الغاية بحيث لا يضيف إلى معرفتى ، تماما كما لوقات « فستان احمر وقطه زرقاء » . ولكن إن ربطنا بين هذه الواقعة ووقائع أخرى ـ قد تكون اكثر أو أقل صلابة ـ فإن المدلول الحقيقى والخاص

لواقعة الضرب يبدأ في الاتضاح ، فإن عرفنا ( من خلال كتب التريخ ) أن عمروا ( الضحيه المباشرة) كان قد اغتصب أرض زيد وقتل أباه منذ أربعين عاما ، وإذا عرفنا أن زيدا حاول بشتى

الطرق السلمية استعادة أرضه دون جدوى .. أقول: إذا عرفنا ذلك أمكننا أن ندرك الدلالة الحقيقية لمواقة ، وبدل أن نقول « زيد شخص باطش وعمرو هو الضحية » فإننا سنعيد النظر لأننا وصلنا إلى حقيقة أكثر تركيبا من الاستجابة المباشرة ، ولرأينا أن زيدا هو الضحية ، بل لقاتا إنه لم بثار بما فيه الكفاية لكرامته ، وأنه يسم بكثير من التسامح تجاه أعدائه .

ولنفرض أننا سمعنا أن «زيدا الثانى ضرب عمروا الثانى»، وأننا اكتشفنا من خلال ربط هذه الواقعة بتفاصيل اخرى أن زيدا الثانى هو أيضا الضحية الأصلية ، ولنفترض كذلك أننا فتحنا كتب التاريخ ووجدنا أنه كلما سرق أى عمرو أرض أى زيد وقتل أباه فإن زيدا المسروق يحاول أن يثأر لنفسه عن طريق الضرب أو القتل أو غيره ، إن فعلنا ذلك فإننا نكون قد اكتشفنا نمطا متكررا واستنتجنا منه أن الضرب هنا ليس إجراما وإنما فعل مشروع ، نحن قد وصلنا الى هذا النمط وجردناه من خلال عمليتى الملاحظة المتكررة والربط بين الوقائع المماثلة ، وبوسعنا أن نستخدم هذا النمط كنموذج تفسيرى للأحداث المماثلة التى تقع أمامنا ، بل إننا يمكننا الأن أن نصدر حكما أخلاقيا ونتحرك من عالم الحقيقة إلى عالم الحقي ، وربما تحركنا منه إلى عالم الفعل القاضل .

#### ولنلاحظ ما يلى :

ان الوقائع أو الحقائق نطقت بالحقيقة وأصبح لها معنى خاص ومحدد من خلال عملية الربط، إذ أصبح الضرب نتيجة لسبب لا مجرد فعل مادى فيزيقى

Y - ولنلاحظ أيضا أننا لم نرصد سلوك زيد وعمرو « من الخارج » وكأنهما حشرات أو حيوانات أو أشياء وإنما نظرنا لهما بأعتبارهما بشرا على قدر كبير من التركيب لهما دوافع مركبة ، وأن سلوكهما لا يمكن فهمة إلا في إطار دوافعهما ، وفي إطار المعنى الذي ينسبه كل منهما إلى ما يقوم به من أفعال ، وفي إطار لاراكهما لهذا المعنى . فحينما قام زيد بضرب عمرو فهو لم يفعل ذلك دونما سبب واضح أو ليشبع غريزة حيوانية ، وإنما ليدافع عن قيم إنسانية نبيلة ، ولابد أن عمرو كان يدرك ذلك وهو يتلقى الكمات ، ولابد من أن ذلك إما زاده شراسة أو قوض من عزيمته .

٣ ـ ولنلاحظ أننا لم نكتف بالنظر إلى الواقعة وإنما عدنا إلى تاريخ زيد وعمرو ونظرنا إلى زيد الثانى وعمرو الثانى ، كما أننا ربطنا الواقعة التى عرفنا عنها بوقائع مماثلة فى أماكن وأزمنة مختلفة ، وقائع ظهرت دلالتها ومضامينها كواقعة لها ماض ولها مستقبل ، جزء من كل .

٤ ـ واننا من خلال هذا كله اكتشفنا نمطا متكررا حواناه إلى نموذج قادر على تفسير جوانب كثيرة من الوقائع المماثلة.

والعمليات السابقة كلها عمليات عقلية \_ أى انها لا تتم في الواقع المادى وإنما تتم فى عقل الانسان ، إذ بدونه لا يمكن المنموذج التقسيرى أن يظهر \_ فالنموذج هو ثمرة الاجتهاد ، ثمرة الموضوعية الاجتهادية التفسيرية (فى الواقع احاول قدر استطاعتى ألا استخدم اصطلاحى «موضوعى وذاتى » واستخدم بدلا من ذلك «أكثر تفسيريه وأقل تفسيرية » حتى ننقل بؤرة الاهتمام من الظاهرة المادية فى حد ذاتها إلى الظاهرة كبنيه مركبة وموضوع للتفسير).

#### ٤ ـ النموذج التفسيرى والمتتالية الاحتمالية

والنموذج التفسيرى الذى جردناه ليس قانونا عاما مثل القوانين الرياضية أو العلمية التى تسرى بشكل رتيب رهيب على كل الظواهر المماثلة في كل زمان ومكان ، وانما هو أساسا فرضية منفتحة ، ذات مقدرة تفسيرية عالية اكتسبت قدرا من اليقينية مرضية أصولها تجريبية ، ويتم اختبارها تجريبيا ، رغم أن صياغتها تتم من خلال عملية عقلية . ومن ثم فالنموذج التفسيرى ليس بموضوعي أو ذاتي ، بل إنه يتجاوز هذه الثنائية تماما فهو بمثابة الفلتر الذى ينظم عملية الادراك والرصد والملاحظة ، فلا يغرق العقل في الذاتية ويعيد صياغة الواقع على هواه ، ولكنه لا يغرق أيضا في المعطيات المادية المصمتة أو يخضع لها بل ايتجاوزها ويتجه نحو تفسير الواقع بدلا من تسجيله ـ وهو وحده القادر على ذلك ، فهو هبة الله للإنسان ، وآية من آياته .

والنموذج التفسيرى يتسم بقدر عال من العمومية والتبسيط والخصوصية والتركيب، إذ لابد وأن يكون من العمومية والتبسيط بحيث يمكنه التعامل مع المعطيات المختلفة باعتبارها أنساقا وظواهر خاضعة لقوانين عامة وإلا تحولت هذه المعطيات إلى وحدات جميلة فريدة بلا نظير لا يمكن فهمها أو التعميم منها وكنه في ذات الوقت لا يهمل خصوصيتها أو تركيبيتها التى تعطيها المعاصة ومنحناها الخاص وتنقذها من السقوط في بحر العمومية الاملس . فالنموذج التفسيري يحاول أن يرى الظاهرة في علاقتها الحية بالظواهر الاخرى ، مما يكسبها دلالتها العامة ، علاقتها الحية بالظواهر الاخرى ، مما يكسبها دلالتها العامة ، ولكنه لا يهمل استقلالها النسبي وشخصيتها المستقلة ، فهو يربط الخاص بالعام ، والجزء بالكل ، والواقعة بالنمط ، والنتيجة بالسبب ، والعنصر بالنسق ، دون أن يققد أي منهما شخصيته وهويته واستقلاله ( على العكس من العلوم الطبيعية حينما نصبح

الظاهرة الطبيعية مجرد تعبير رتيب عن قانون عام ، فلا يوجد مسافة بين الظاهرة الخاصة والقانون العام \_ أو هكذا كان التصور حتى عهد قريب ) .

ويمكننا الآن أن نتحرك خطوة للأمام ، ونضيف اننا لا ندرك الواقع من خلال نماذج تفسيرية وحسب وانما ينبغى الاستعداد له من خلال مجموعة من المتتاليات الافتراضية الاحتمالية التى تأخذ الشكل التالى:

اذا حدث أ اذن ب

واذا حدث جـ اذن د

واذا حدث ا و جـ اذن ب و د ،

او قد يحدث شيء جديدة كل الجدة ، نظرا لامتزاج ا و ج . وهذه المتتاليات الافتراضية الاحتمالية لا تعنى ان كل شيء ممكن ومحتمل ، فهي ليست من « بنات أفكار » الباحث وانما هي واقع الامر نماذج تفسيرية ، فرضية منفتحة لكنها لم تكتسب بعد قدرا معقولا من اليقينية . ومن ثم فصياغة هذه المتتاليات داتها لابد وأن يخضع لنفس القواعد التي تخضع لها صياغة النماذج التفسيرية مثل ملاحظة الواقع بدقة ، ورصد تكرار الوقائع المماثلة ، وترتيب العناصر المختلفة من منظور مدى أهميتها ومركزيتها ، ثم دراسة أشكال التفاعل بينها ، والنتائج المختلفة المتتاليات المعتومة وغير المتوقعة الناجمة عنها . وبعد صياغة المتتاليات المعلومات في اطار النموذج التفسيري والمتتاليات الافتراضية ، فيما أن يزداد النموذج تفسيرية ويقينيه ، أو يتم تعديله عن طريق إعادة صياغته أو إحلال متتالية أخرى محله باعتبار أنها قد تكون اكثر تفسيرية .

ولنضرب مثلا على ما نود قوله ولنبدأ بقضية أعداد المهاجرين . إن قمنا برصدها بشكل موضوعي متلقى فاننا سنفاجيء بتضارب هائل بين الأرقام : فعدد المهاجرين المتوقع وصولهم هو تارة ٤٠٠

ألف وتارة اخرى مليون أو مليونين أو خمسة ملايين أو اثنى عشر مليون ! وتقوم صحفناً والصحف العالمية بنقل هذه الأرقام دون تفسير أو تحليل وكِأن عقولنا في آذاننا أو عيوننا أو حواسنا الخمس ( وكأن الله لم ينفخ فينا من روحه ) ، مع أن هذا التضارب هو ذاته دعوة للاجتهاد . ونحن لو أجتهدنا وربطنا الأرقام بأنماط وحقائق تاريخية ، أى لو استخدمنا أسلوب النماذج التفسيرية والمتتاليات الاحتمالية ، لاكتشفنا ان الرقم ٤٠٠ الف صادق وكاذب في ذات الوقت ، وإن الأرقام الضخمة هي الاخرى صادقة وكاذبة . فالرقم الأول مبادق إن أخذنا في الاعتبار الاحصائيات السوفييتية ، وهي احصائيات خاصة باليهود الذين سجلوا انفسهم يهودا ( وهم لا يزيد عددهم عن مليون ونصف ) ، وكاذب إن اخذنا في الاعتبار اليهود المتخفين والمواطنين غير اليهود وشبه اليهود الذين سيأتون مع المهاجرين ، إما باعتبارهم أعضاء في الأسرة اليهودية ( زوجات أو أزواج وابناء ) أو متسللين . ونفس الشيء يسرى على الأرقام الضخمة ، فهي كاذبة تماما إن اخذنا في الاعتبار عدد اليهود السوفييت الحالى ، وصادقة تماما إن اخذنا في الاعتبار اليهود المتخفين واشباه اليهود وغير اليهود . وهكذا تحولت الأرقام من مجرد شيء مصمت عام ( يُقبل ويُدون ويُرفض ويُشجب ) إلى موضوع للتفسير ومجموعة عناصر مركبة ذات مستويات احتمالية ويقينية مختلفة.

وإذا كان هذا هو الوضع بالنسبة لشيء كمى مثل اعداد المهاجرين فهو من باب أولى يسرى على شيء كيفى مثل دوافعهم ومطامعهم ونوعيتهم . فنحن لوقنعنا بالحديث عن المهاجرين بشكل عام ( مستوطنين يطمعون في الارض ) لغابت عنا جوانب كثيرة في الواقع ولجابهنا الواقع كمعطى جاهز جامد . أما لو ادركناه في عموميته وخصوصيته ، في بساطته وتركيبيته من خلال نماذجنا التقسيرية ومتتالياتنا الاحتمالية فاننا سنتوصل الى حقيقة هويتهم ودوافعهم في الهجرة ومن ثم سيمكننا أن نقرر احتمالات استمرار

تدفقهم من انعدامه ، وأن نعرف اثرهم المحدد على التجمع الصهيوني ، فإذا كانوا يهودا فهم سيحدثون أثرا مختلفا تماما عما لو كانوا غير يهود أو شبه يهود ، ولو كانوا صهاينة فأثرهم سيختلف نوعيا عما لو كانوا مجرد باحثين عن المنفعة الشخصية واللذة المباشرة . ومن ثم ستكون عملية التصدى لكل مختلفة ، وستتقتح أمامنا سبل للعمل والحركة ماكنا اندركها لو تلقينا الواقع بسلبية وبضنوع .

#### ٥ ـ لا تهوين ولا تهويل

وهذه الدراسة التي تتناول « واقعة هجرة اليهود السوفييت » لاتهدف إلى توصيل حقائق وأرقام محددة للقارىء وحسب ، وانما تهدف أيضا إلى طرح منهج في الرصد والتخليل والتفسير. وابتداء نظرنا للواقعة باعتبارها لحظة جذورها في الماضي واستمرارها في المستقبل، وباعتبارها جزءا من نمط متكرر أوسع ، ولا يمكن فهم اللحظة الآنيه الا بفهم الماضى ، ولا يمكن ادراك الجزء الا بفهم الكل والنمط . ولذا تناولنا بشكل سريم انماط تطور أفراد الجماعات اليهودية السكاني وتزايدهم وتناقصهم وكذلك انماط هجراتهم عبر التاريخ مع التركيز على العصر الحديث اذ وتنتمى هجرة اليهود السوفييت الى هذا النمط. ثم تناولنا تاريخ افراد الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفييتي منذ بداية أراستقرارهم هناك حتى الوقت الحاضر، وتطورهم السياسي والثقافي والمهنى ، وهوياتهم الدينية والإثنية والعقائدية المختلفة ، وتوزيعهم الجغرافي . وتعرضنا كذلك لموقف البلاشفة من المسألة اليهودية والدولة الصهيونية ، ومن هجرة يهود الاتحاد السوفييتي . هذه الخلفية التاريخية تشكل ماضى اللحظة والكل الذي تنتمي له الواقعة ، أما القسم الثاني من الكتاب فيركز على الواقعة ذاتها ، فتناولنا قضية أعداد المهاجرين اليهود السوفييت، ويواعث

هجرتهم ، وقضية اليهود المتخفين ، وعوامل الطرد والجذب في كل من الاتحاد السوفييتي واسرائيل ، ومشكلات الاستيعاب المختلفة ، والنتائج المتوقعة وغير المتوقعة للهجرة ، بما في ذلك عداء المستوطنين الصهايئة القدامي للوافدين الجدد . وفي ختام الدراسة طرحنا تصورا شاملاً لكيفية التصدي لهذه الهجرة . وفي طي الدراسة حاولنا دائما ان نشير إلى بعض السمات الاساسية والبنيوية للتجمع الصهيوني ، ثم ربطنا بينها وبين القضايا والوقائع التي نتناولها ، حتى تزداد الوقائع دلالة وتركيبا .

ونحن لن نهون ولن نهول ، فالتهوين والتهويل ضاران معرفيا وعمليا ، أما من الناحية المعرفية فهما عملية تبسيط وتسطيح للواقع المركب وتشويه له بحجة اقناع الناس بوجهة نظر ما ، أما لانخال الطمأنينة على قلوبهم أو لشحذ هممهم . ونحن أن قمنا بالتهوين فاننا بذلك نكون قد أعطينا أنفسنا وسادة ننام عليها بينما يشحذ العدو سكينه \_ وهذه بديهية نتفق عليها ، أما التهويل فيبدو أنه لا يوجد أجماع بشأنه ، أذ يظن البعض أن التهويل من قوة العدويدى إلى الاستنفار ، وهذا أمر مشكوك فيه \_ إذ لا أعتقد أن هناك علاقة طردية بين حجم الخطر الصهيوني ( الحقيقي أو الوهمي ) ودرجة استجابة العرب له ، فأن قل الخطر نام العرب وأن زاد تحركوا ، فالإنسان ليس مخلوقا بسيطا إلى هذا الحد ، ولا أعتقد أننا لو قلنا أن عدد اليهود السوفييت الذي سيحضرون هو أعتقد أننا لو قلنا أن عدد اليهود السوفييت الذي سيحضرون هو أن التو واللحظة ، بل العكس قد يكون صحيحا إذ قد يؤدي التهويل الى توليد اليأس والهزيمة .

اننا نحاول رؤية الهجرة السوفييتية بطريقة تتجاوز مسترى الخبر المنشور والواقعة المكتوبة ومزاعم العدو واوهامه عن نفسه وعن الاخرين بحيث يمكن ادراك الواقع في كليته وتركيبته . وهذا الادراك ليس عملية تأملية مجردة أو اكاديمية مسلية ، وإنما هو في

تصورى الطريقة الوحيدة للحركة الهادفة نحو تغيير الواقع وزيادة المقدرة العربية على التعامل معه وزيادة التحكم فيه ، فالرصد العام ( المتلقى السلبى ) يؤدى الى الكابة \_ فهو ابن الهزيمة . أما الرصد الخاص الذى يلم بظاهر الموضوع وباطنه ، بسطحه وبنتوئه والذى يضع الظاهرة في سياقها التاريخي يفتح أمامنا مجالات الحركة ، ومن ثم افاق الحرية والامل .

ولكن قبل أن نبدأ الدراسة قد يكون من الضروري تفسير بعض المصطلحات التي نستخدمها مثل "مادة بشرية" و"الجماعات اليهودية" ، ومصطلح "مادة بشرية" ليس من صكنا فهو مصطلح يستخدم في الأدبيات الصهيونية حتى الوقت الحاضر للاشارة للبشر بشكل عام ولأعضاء الجماعات اليهودية بشكل خاص ، وقد استخدمه هرتزل في دولة اليهود وفي مذكراته وكذا ناحوم سوكولوف ، ولايزال المصطلح سائدا في إسرائيل ، والعبارة تشبه عبارات اخرى مثل "فائض بشرى" أو "الفائض المهودي" ، وكلها جزء من الخطاب السياسي الغربي النفعي، وتصلح للاشارة للانسان لا كمطلق وإنما كمادة استعمالية نسبية يمكن توظيفها ، وقد تبنى الصهاينة المصطلح لأنهم طرحوا المشروع الصهيوني باعتباره مشروعا يهدف الى تحويل الفائض البشرى اليهودي غير النافع الى مادة استيطانية نافعة توظف في خدمة الاستعمار الغربي في أي مكان في العالم "ثم استقر الأمر على فلسطين"، وهذا المصطلح يتسق تماما مع الرؤية النفعية المتطرفة للانسان التي تنزع عنه اية قداسة وتنظر له بمقدار نفعه (أو ضرره) ، وهو كذلك أكثر اتساقا مع الرؤية الامبريالية للعالم الذي تراه كله مسرحا لنشاط الانسان الغربى يهيمن عليه ويوظفه لصالحه ، والعبارة تصف ويدقة شديدة رؤية الإنسان الغربي لأفراد الجماعات اليهودية ، فقد كان ينظر لهم ابتداء من القرن السابع عشر كأداة تستخدم ويحكم عليها بمقدار نفعها .

وسيلاحظ القارىء استخدامنا لكلمة "جماعات يهودية" بدلا من "يهود" ونحن نفضل استخدام المصطلح الأول لأن مشكلات الجماعات اليهودية متنوعة ونابعة من تواجدها في مجتمعات مختلفة ذات مستويات مختلفة من التقدم والتخلف، واستخدام اصطلاح يهود على "اطلاقه" لن يساعد كثيرا على التحليل والتفسير، ونحن نذهب الى ان كلا من العقيدة اليهودية والهوية اليهودية هما في واقع الأمر عقائد وهويات متعددة تأخذ شكل تركيب جيولوجي يحترى داخله طبقات غير متجانسة ولكنها تعيش الواحدة فوق الاخرى، وإذا ما اطلقنا على هذا التركيب يهود ويهودية فان في هذا تعسفا ولويا لعنق الواقع، ولذا فنحن نشير الى العقائد والجماعات اليهودية، وكلمة "جماعات" تؤكد استقلال كل جماعة وخضوعها لحركيات تاريخية وحضارية مختلفة.

والمقدرة التفسيرية لمصطلح "الجماعة اليهودية" أعلى بكثير مصطلح "اليهود" الذي يجعل الباحث يواجه اليهود وكأنهم كتلة واحدة متجانسة متماسكة لها قوانينها الخاصة ومنطقها الداخلي ، أما مصطلح أفراد الجماعات اليهودية فهو يؤكد عدم التجانس واستقلال كل جماعة عن اخرى ، وإن هذه الجماعات قد تكون خاضعة لقوانينها الخاصة ومنطقها الداخلي (باعتبارها "يهودية") ولكنها خاضعة أيضا لقانون أكبر ومنطق اشمل باعتبارها "جماعات" تشكل جزءا من كل ، فهو مصطلح يعين الظاهرة كظاهرة يهودية ولكنه لا يجعل من يهوديتها النقطة المرجعية الاساسية وإنما يجعلها نقطة فرعية ، اذ تظل الحقيقة الاساسية المرجعية انها جماعة في مجتمع الاغلبية وإنها جزء من

کل تاریخی حضاری اکبر تستمد منه هویتها وحرکیتها \_ ترقی برقیه و تنحدر و تهوی بانحداره وسقوطه .

وسيلاحظ القارىء ايضا اننا لا نستخدم اصطلاح "الهجرة اليهودية" قدر استطاعتنا وبدلا من ذلك نستخدم اصطلاح "هجرة . افراد الجماعات اليهودية" ، فالعبارة الأولى تعنى ان ثمة حركية يهودية مستقلة هى التى تتحكم فى هجرة اليهود وتدفعهم لها دفعا ، بينما نذهب نحن فى هذه الدراسة ، وفى غيرها ، الى ان أفراد الجماعات اليهودية المختلفة خاضعين الى حركيات اجتماعية وتاريخية عامة ، حركيات طرد وجذب لا تختلف ، الا فى حدتها ، عما يخضع له سائر افراد المجتمع .

ومن المصطلحات التى حاولنا تحاشيها لأنها أعجميه مصطلح « أثينه » ، ومع هذا أخفقنا واضطررنا لاستخدامه ربما بسبب جهلنا بالمعجم العربى أو لأن المصطلح يعبر عن رؤى ليس لها نظير فى تشكلينا الحضارى .

وكلمة «إثنيه » مأخوذة من الكلمة اليونانية «إثنوس » بمعنى قوم أو جماعة لها صفات مشتركة . وتستخدم كلمة « إثنيه » للاشاره لجماعة انسانية لا يربطها بالضرورة رباط عرقى ومع هذا تعتبر نفسها جماعة وتشعر بذلك ولها هوية (إثنية) مشتركة تستند إلى التاريخي المشترك ومعجم حضارى واحد .

وكلمة حضارة هنا تستخدم في أوسع دلالاتها فهي تشير الى كل فعل انساني وكل ما هو ليس بطبيعة ، مثل الأزياء وطرق تصفيف الشعر وطريقة تنظيم المجتمع والرقص : ومن أهم العناصر الإثنية هي اللغة والأدب ، ويمكن للدين أن يكون عنصرا من ضمن هذه العناصر الإثنية ، فينظر المرء للشعائر الدينية باعتبارها تعبيرا عن

الهوية تماما مثل الرقص والطعام ، دون أن يؤمن بالضروره بالخالق ويمكن للمرء أن يشير الى «طعام إثنى » بمعنى أنه يعبر عن هويته وليس مجرد طعام لسد حاجته الجسدية ، وبالتالى فالملوخية أو الكبسة طعام إثنى ، أما الهامبورجر فهو طعام ليس له مدلولات إثنية .

ويجب التفريق بين الإثنى والعرقى ، فالهوية التى تستند الى أساس عرقى تعنى وحدة الدم والجنس والأرض لا وحدة التراث والانتماء . والحركة الصهيونية كانت تعتبر اليهود شعبا بالمعنى العرقى ، ولكن بعد أن قام هتلر بإدة الملايين باسم النظرية العرقية والتفاوت بين الأجناس ، تغيرت الديباجات الصهيونية وأصبح اليهود شعبا بالمعنى الإثنى .

وبعد - أرجو ألا يقال: « هذا كتاب جيد لأنه اعتمد على أخر المراجع والدراسات ويحوى معلومات قيمة وحقائق كثيرة عن هجرة اليهود السوڤيت » ، أو: « هذا كتاب سبيء لانه لم يعتمد على آخر المراجع والدراسات ولا يضم كل المعلومات والحقائق أو حتى معظمها » فالحاسوب ، هذه الآله المادية الصماء ، هو الذي يضم كل المعلومات والحقائق أو معظمها ، ولكنه مع هذا عاجز تماما عن ربطها أو تقسيرها أو صياغه نماذج تفسيريه ومتتاليات احتماليه ربطها أو تقسيرها أو صياغه نماذج تفسيريه ومتتاليات احتماليه فعقل الانسان وحده هو القادر على ذلك . ونحن قد كتبنا هذه الدراسة أملين ألا نقدم الحقائق والمعلومات وحسب ، وإنما لنطرح كذلك ، وبالدرجة الأولى ، منهجا في رصد الواقع وطريقة فن التفكير ، إذ ما يهم ليس كم الحقائق الذي يحشد وانما طريقة النظر

فيها وتحليلها ، وعن طريق الاجتهاد والابداع والحركة يمكن أن تتحول هذه اللحظة التاريخية من لحظة تجديد لحيوية الجيب الصهيوني وشبابه ، عن طريق حقنه بالطاقة القتالية التي يحتاج إليها ، إلى لحظة النزال الأخير معه .

د عبدالوهاب محمد المسيرى دمنهور والقاهرة نوفمبر ۱۹۹۰ ـ جمادي الأول ۱٤۱۱

الفصل الأول

الجماعات اليهودية فى التاريخ اعــدادهم وانمــاط هجــراتهم



#### أولا: بين الزيادة والنقصان:

لاتوجد حسب معلوماتي دراسة احصائية واحدة باللغة العربية عن تطور عدد أفراد الجماعات اليهودية عبر التاريخ أو أنماط هجراتهم . ولملء هذا الفراغ سنقدم هذه الدراسة السريعة حتى تتحدد كلمة « يهود » فتصبح مصطلحا تاريخيا اجتماعيا لا مصطلحا عجائبيا تحيطه الأسرار، وحتى نضع هجرة اليهود في سياقها التاريخي العام . يقال ـ حسب بعض التقديرات التخمينية ـ إن عدد العبرانيين كان حوالي ١,٨٠٠,٠٠٠ ، وإن كان يقال إن هذا عدد مبالغ فيه . وقد تناقص عدد العبرانيين بعد سقوط الهيكل والتهجير ، وإكنه عاد إلى التزايد مرة أخرى حتى وصل (حسب بعض التقديرات ) إلى ثمانية ملايين مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد ، كان يعيش حوالي ٢,٥ مليون منهم في فلسطين ، و٢,١ ملأيين في كل من سوريا وأسيا الصغرى ويابل ، إذ كانت تضم كل بلد أكثر من مليون يهودي ، أما الباقون فكانوا يوجدون في أماكن مختلفة . ويبدو أن هذه الأرقام هي الأخرى مبالغ فيها إذ أن ثمة تقدير تخميني يذهب إلى أن عدد اليهود لم يزد على خطسة ملايين ، ويبدو أن زيادة عدد اليهود يعود إلى حركات التبشير والتهويد التي قام بها بعض اليهود الذين رفضوا انغلاق اليهودية وتمركزها حول نفسها ، كما تفسر الزيادة على أساس « الباكس رومانا » أي السلام الروماني الذى ساد في المناطق التي تواجد فيها افراد الجماعات اليهودية .

ولكن مع بداية العصور الوسطى فى الغرب والعصر الإسلامى فى الشرق فإننا نلاحظ أن عدد يهود العالم انخفض إلى ما بين مليون أو مليونين ، أغلبهم ( ما بين ٨٦ - ٩٠٪) كان متركزا فى العالم الإسلامى مع نهاية القرن الثانى عشر . ولكن تغيرت هذه الصورة بالتدريج وتناقص عدد اليهود فى الشرق وتزايد يهود العالم الغربى الذين تركزوا أساسا فى بولندا .

وكان عدد يهود أوربا عام ١٣٠٠ م لا يزيد على ما بين المدد إلى ٢٥٠ ما الف ( من واقع ٤٤ مليون ) ثم تزايد العدد إلى ١٠٠ ألف عام ١٤٩٠ ( من مجموع ٥٣ مليون ) . وكان عدد يهود العالم آنذاك يبلغ مليون ونصف ـ أى أن ثلث يهود العالم أصبحوا متركزين في أوربا . وفي أواخر القرن السابع عشر أنقسم يهود العالم البالغ عددهم مليونين إلى نصفين : مليون سفاردي وشرقي ، ومليون اشكنازي غربي . ومع العقود الاخيرة للقرن الثامن عشر ( ١٧٧٠ ) بلغ عدد يهود العالم منهم ٢,٢ مليون عالمية أي أن يهود أوربا أصبحوا أساسا يهود بولندا ( ويرى أرثر كوستار أن هذا يعود إلى هجرة يهود الخزر إليها بعد سقوط دولتهم ) .

ولكن بعد انعقاد مؤتمر فيينا عام ١٨١٥ تبدأ فترة جديدة تماما ، إذ حدث انفجار سكانى بين اليهود . فإذا كان عدد اليهود عام ١٨٠٠ هو ٢,٢٥٠,٠٠٠ فقد وصل عشية الحرب العالمية الثانية إلى ١٦,٧٢٤,٠٠٠ وهذا يعنى أنهم زادوا ستة أضعاف في أقل من ١٥٠ عاما . وفي الفترة من ١٨٢٠ إلى ١٨٢٠ كان عدد اليهود ٣,٢٨٠,٠٠٠ زاد إلى ١٨٢٠ عام ١٩٠٠ فقد زادوا ثلاثة أضعاف في خلال

ويلاحظ أن الزيادة كانت بين يهود العالم الغربي وحسب، فعدد يهود الشرق لم يزد بل انكمش إلى ٩٠٠ ألف عام ١٨٤٠ دو ١٨٠٠ ألف عام ١٨٠٠ ألف عام ١٨٠٠ هورة بعض يهود اليديشية من الغرب أو بسبب تحسن الأحوال المعيشية في الشرق بشكل عام.

ولكن لم تكن ظاهرة تزايد الأعداد مقصورة على أفراد الجماعات اليهودية ، ففي الفترة نفسها تقريبا من ١٨١٥ \_ ١٩١٤ زاد عدد سكان أوربا من ١٩٠ مليونا إلى ٤٠٠ مليون ، وزاد عدد سكان الولايات المتحدة من ٧,٢٤٠,٠٠٠ عام ١٨١٠ إلى ٩١,٩٧٢,٠٠٠ عام ١٩١٠. وقد يكون من الممكن تفسير الزيادة في الولايات المتحدة على أساس الهجرة فهذا هو عصر الهجرة الأوربية ( اليهودية وغير اليهودية ) الكبرى ، وقد استوعبت الولايات المتحدة حوالي ٨٥٪ من المهاجرين ، أما الزيادة في أوربا فلا يمكن تفسيرها إلا على أساس زيادة نسبة المواليد وقلة نسبة الوفيات . ومع هذا يلاحظ أن نسبة أفراد الجماعات اليهودية كانت أعلى من النسبة العامة في أوربا ، ولعل هذا يعود إلى أن أفراد الجماعات كانوا يعيشون تحت الظروف نفسها التي أدت إلى زيادة سكان أوربا ، ولكن كانت توجد ظروف أخرى خاصة بهم وحدهم ساهمت في رفع نسبة الزيادة بينهم عن النسبة العامة في أوربا . فعلى سبيل المثال بالحظ أن تحسن الأحوال الصبحية نتيجة للثورة الصناعية في أوربا قد ترك أثره الايجابي على كل الشعوب والجماعات ، ولكن يبدو أن المستوى الصحى داخل الأحياء اليهودية كان أعلى من

المستوى الصحى العام بسبب الرقابة على اللحوم والأطعمة وبسبب تطبيق قوانين الطعام .

وفى شرق أوربا حيث تركز معظم اليهود كان دخل أفراد الجماعة اليهودية مرتفعا وأسلوب حياتهم أكثر راحة ووفرة من دخل وأسلوب حياتهم أكثر راحة ووفرة من دخل وأسلوب حياة معظم الجماعير الفلاحية ، كما أن أفراد الجماعة كانوا يتمتعون بمستوى ثقافى أعلى ، وقد انعكس هذا بطبيعة الحال على نوعية الطعام الذى يستهلكونه ، كما أدى الى اختفاء أو تناقص الأمراض المرتبطة بالفقر وسوء التغذية . وكانت الأسرة اليهودية تتمتع بدرجة عالية للغاية من التماسك الناجم عن التمسك بالقيم الدينية والتقليدية تفوق بمراحل تماسك الأسر غير اليهودية ، ويظهر هذا في بمراحل تماسك الأسر غير اليهودية ، ويظهر هذا في اليهود أقل من نسبتهم بين غير اليهود أحيانا بدرجة ملحوظة . والعنصران السابقان سويا يسهمان في تخفيض نسبة والعنصران السابقان سويا يسهمان في تخفيض نسبة الوفيات بين الأطفال كما يشجعان على الانجاب .

ومن أهم العناصر الأخرى التي ساعدت على هذه الانفجارة زواج اليهود في سن مبكرة للغاية فقد كان من الشائع أن يتزوج الشبان من سن ١٥ ـ ١٨ بفتيات من سن ١٤ ـ ١٦ ، وقد كانت الحكومات القومية في روسيا والنمسا تلجأ أحيانا الى تحديد سن الزواج وعدد المسموح لهم بالزواج . وحينما كانت تنطلق الشائعات بخصوص القوانين وشيكة الصدور كان يسرع اليهود بتزويج كل صغار السن بينهم قبل صدورها ، وفي احدى الاحصائيات البولندية من القرن الثامن عشر ورد ذكر لزوجة عمرها ثماني سنوات ، وفي عام ١٧١٢ منعت السلطات في امستردام زواج طفلين

يهوديين تحت سن الثانية عشرة . ومن العناصر الأساسية التي ساهمت في تزايد عدد اليهود أنه في الفترة من ١٨٠٠ ـ ١٩٠٤ لم تقع أية حروب في الأماكن التي يوجد فيها أغلبية يهود العالم ، وحتى معارك نابليون ، فقد وقعت بعيدا عن مراكز التجمع اليهودى . وعلاوة على كل هذا لم يقم الكثير من الدول بتجنيد اليهود ، فروسيا القيصرية لم تبدأ تجنيدهم إلا عام ١٨٢٧ ولم يجندوا في بولندا حتى عام ١٨٤٥ ، ولا في الدولة العثمانية حتى عام ١٩٠٨ . أما بخصوص المذابح التي تثرثر عنها المراجع الصهيونية فهى لم يقع ضحيتها سوى بضعة مئات طيلة هذه الفترة .

لكل هذه الأسباب حدثت الانفجارة السكانية ، التى أشرنا لها فى الفترة من ١٨٢٠ ـ ١٨٢٠ ، حيث بلغ عدد يهود العالم ٢,٧٣٠,٠٠٠ كان يوجد ٢,٧٣٠,٠٠٠ منهم فى أوربا ، حوالى نصفهم فى روسيا ويولندا ـ أى أن أغلبية اليهود الساحقة كانت فى أوربا وأغلبية هؤلاء من يهود اليديشية

وفى عام ١٨٥٠ بلغ عدد يهود العالم ٤,٧٥٠,٠٠٠ كان نصفهم تقريبا موجودا فى روسيا وبولندا . وقد قفز هذا العدد قفزة هائلة عام ١٨٨٠ ( فترة ظهور الصهيونية بين اليهود ) ليصبح ٧,٥٠٠,٠٠٠ أكثر من نصفهم ( ٧,٢٥٠) فى روسيا وبولندا .

ومما لاشك فيه أن زيادة حجم الكتلة البشرية اليهودية في العالم الغربى ، وفي روسيا وبولندا على وجه التحديد ، ساهم في تفاقم أوضاع اليهود الاجتماعية والاقتصادية وهو ما يطلق عليه المسئلة اليهودية . وقد قفز عدد اليهود مرة أخرى عام

۱۹۰۰ ليصبح ۱۹۰۰، وبلغ عشية الحرب العالمية الأولى ۱۳ مليونا، ثم قفز قفزة أخرى وأخيرة ليصل إلى ١٢,٧٢٤,٠٠٠ يهودى عام ١٩٣٩، أى عشية الحرب العالمية الثانية ، وهو أكبر عدد بلغه اليهود عبر التاريخ .

ويلاحظ أن الولايات المتحدة ، التي كانت تضم 2,9۷٥,٠٠٠ يهودي ، أصبحت منذ ذلك التاريخ مركزا لأكبر جماعة يهودية في العالم دون منازع . ورغم أن عدد يهود الديشية كان لايزال ضخما إلا أنهم كانوا موزعين بين ثلاث دول : ٢,٨٢٥,٠٠٠ في الاتحاد السوفييتي ، ٢,٨٢٥,٠٠٠ في بولندا ، وقد ظهر الجيب الاستيطاني الصهيوني في فلسطين في ذلك التاريخ . ليضم 2٧٥,٠٠٠ يهودي فقط .

بعد أن عرضنا للاتجاهات السكانية بين أفراد الجماعات اليهودية ورصدنا أعدادهم المتزايدة التي وصلت إلى الذروة عشية الحرب العالمية الثانية ، يمكننا الآن أن نرصد الاتجاه المعاكس ، وهو تناقص عدد اليهود وهو اتجاه بدا مع نهاية القرن الماضى وإن لم تظهر معالمه إلا مع الحرب العالمية الأولى ، كما لم تتضح نتائجه إلا مع الحرب العالمية الثانية .

ويلاحظ أنه منذ منتصف القرن التاسع عشر واليهود يتحولون إلى جماعة بشرية حضرية تعيش أساسا في المدن ، وقد هاجرت أعداد كبيرة منهم من المدن الصغيرة إلى المدن الكبيرة وتركزوا في المراكز التجارية والصناعية في العالم . ففي عام ١٩٢٥ كان ٢٥,٣٪ من كل يهود أوربا وأمريكا يعيشون في المدن في مقابل ٥,٧٪ وحسب من مجمل عدد

السكان . وقد تصاعد هذا الاتجاه فى الفترة 1970 ـ 1970 . فعشية الحرب العالمية الثانية كان حوالى نصف يهود العالم يعيشوون فى 27 مدينة تضم كل منها حوالى ٥٠ ألف يهودى على الأقل . وإذا أخذنا ضعف هذا العدد ـ أى ١٠٠ ألف ـ أساسا للتصنيف فإننا سنجد أن ستة ملايين يهودى ـ أى ما بين ٣٥ ـ ٤٠٪ من مجمل يهود العالم كانوا مركزين فى عشرين مدينة وحسب .

ومن المعروف أن التركيز في المدن لا يشجع على الانجاب وأن المدن لم تتمكن في الماضي (في روما واليونان القديمة) أن تحتفظ بالعدد المناسب من السكان من خلال التزايد الطبيعي .

وكنا قد أسلفنا أن المنطقة التى تركز فيها اليهود إبان القرن التاسع عشر كانت منطقة لم تدر فيها أية معارك كبرى أو حروب حتى الحرب العالمية الأولى . ولكن مع الحرب العالمية الأولى . ولكن مع الحرب والعالمية الأولى تغير الموقف تماما حينما تحولت بولندا وجاليشيا وليتوانيا ورومانيا وسالونيكا إلى مسرح للعمليات العسكرية ، ولم يتوقف الأمر مع نهاية الحرب إذ أصبحت أوكرانيا مسرحا لعمليات عسكرية عديدة التحمت فيها القرات البلشفية مع قوات الروس البيض وانضم الأوكرانيون إلى الفريق المعادى للثورة . وتم الهجوم على أفراد الجماعة اليهودية الذين كان ينظر إليهم باعتبارهم عملاء البلاشفة ، إذ اليهودية الذين كان ينظر إليهم باعتبارهم عملاء البلاشفة ، إذ معلية تجنيد اليهود في القوات المسلحة قد أصبحت أمرا شائعا وقاعدة معمولا بها . وقد بلغ عدد المحاربين اليهود في شائعا وقاعدة معمولا بها . وقد بلغ عدد المحاربين اليهود في

الجيش الروسى والنمساوى والألمانى وقوات الحلفاء نصف مليون يهودى ، يشكلون نسبة مئوية ضخمة من أقراد الجماعات اليهودية ، وسقط منهم العديد من الضحايا فقد قتل ١٢ ألف جندى يهودى ألمانى ، ويمكن لنا أن نتخيل نسبة القتلى بين المقاتلين اليهود فى الجيوش الأخرى . ويجب أن نشير إلى أن هذا العنصر لا ينقص من عدد اليهود مباشرة من خلال الوفاة وحسب وإنما ينقص منه بشكل غير مباشر أيضا من خلال العزوف عن الإنجاب ، ففى مناطق وفترات الحروب والثورات يسود عدم الطمأنينة وتتزايد الحركة ويجد البشر أنه من السخف بمكان احضار طفل لهذه الدنيا .

ومن الظواهر الأخرى التى أدت إلى تناقص أعداد اليهود الزيجات المختلطة ، فبعد الحرب العالمية الأولى كانت ٥٠٪ من كل الزيجات اليهودية فى ألمانيا زيجات مختلطة زادت إلى ٦٠٪ عام ١٩٣٢ . وفى كوينهاجن ووصلت نسبة الزيجات المختلطة فى الفترة من ١٨٨٠ ـ ١٩٠٥ إلى ٦٨٪ ، أما فى امستردام فقد وصلت النسبة إلى ٧٠٪ عام ١٩٣٠ ، وأدت معدلات الاندماج المرتفعة إلى تزايد الزواج المختلط .

ويلاحظ أنه فى نهاية القرن التاسع عشر أخذت عملية الاندماج شكل التنصر وكانت نسبة التنصر تتفاوت من بلد إلى أخر ووصلت أعلى نسبة لها فى المانيا حيث حقق اليهود أعلى معدلات الاندماج الذى أدى إلى الانصهار.

واكن فى العصر الحديث يمكن أن ينصهر اليهود دون أن يتنصروا بالضرورة ، ففى الماضى كان على اليهودى الذى يود الهرب من هويته أن يعتنق المسيحية ، أما فى المجتمعات

العلمانية فيمكن لليهودى أن ينكر هويته اليهودية ويتخلى عنها دون أن يضطر لتبنى هوية دينية أخرى . ولعل شيئا من هذا القبيل حدث بين أعداد من المهاجرين الروس إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد ، ونحن نعرف أن كثيرا من اليهود الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية بشهادات تعميد مزيفة أصدرها الفاتيكان لتسهيل عملية هربهم من الارهاب النازى أثروا أن يبقوا هويتهم المسيحية ولم يعيدوا تأكيد انتمائهم اليهودى حتى بعد أن زال الخطر .

لكل هذه الأسباب تناقص عدد اليهود وتناقص معدل الانجاب بينهم ، وقد بدأ الاتجاه نحو التناقص بين يهود غرب أوربا في منتصف القرن التاسع عشر ولكنهم كانوا يشكلون نسبة ضئيلة من يهود العالم ، ولذا لم يؤثر تناقصهم على عدد اليهود الكلى ، إذ أن التزايد بين يهود اليديشيه كان يفوق التناقص بين يهود غرب أوربا ويعوضه

وكان يهود اليديشية مركزين فيما يسمى الجيب البولندى (الروسى) وهو منطقة أوكرانيا وحولها والتى ضمتها روسيا القيصرية فى بداية القرن التاسع عشر . وكان النازيون يسمون هذا الجيب البنية التحتية البيولوجية للشعب اليهودى إذ أن هذا الجيب هو الذى أفرز الملايين التى استوطنت فى عديد من بلاد أوربا وهاجرت واستقرت فى الولايات المتحدة ، ولذلك حينما ساد الاتجاه نحو التناقص بين يهود اليديشية فإن عدد اليهود الكلى تأثر سلبا بشكل واضح .

المعروف أن أفراد الجماعة اليهودية في روسيا القيصرية كانوا يتمتعون بواحدة من أعلى نسب الخصوبة والتكاثر بين

شعوب الامبراطورية الروسية ولكن مع عام ١٩٢٦ (أى بعد تسع سنوات من نشوب الثورة) انخفضت هذه النسبة حتى اصبحت أقل الجماعات البشرية (الاثنية أو الدينية أو القومية) في الاتحاد السوفييتي خصوبة وتكاثرا وأصبحت نسبة التزايد بينهم أقل النسب على الإطلاق، إذ وصلت إلى ٨,٤٢ في الألف بعد أن كانت ٢٠,٩ في الألف في وقت ظلت نسبة التكاثر بين الجماعات القومية الأخرى عالية ووصلت إلى نسبة التكاثر بين الجماعات القومية الأخرى عالية ووصلت إلى نسبة زيادة شعوب الاتحاد السوفييتي وأفراد الجماعة اليهودية.

وقد ساد الاتجاه نفسه في بولندا فنسبة المواليد في وارسو انخفضت من ٢٨,٦ في الألف عام ١٩٠٠ إلى ١٩٠٣ عام ١٩٢٥ . وفي لودز انخفضت نسبة المواليد بين اليهود خلال سبعة أعوام إلى ١١٦٦ في الألف، وفي جاليشيا كانت الاحصاءات درامية إذ كانت نسبة المواليد بينهم من اعلى النسب في أوربا مع بداية القرن الحالي إذ وصلت إلى ٣٨,١٦ مالبثت أن انخفضت إلى ١٩٣٤ عام ١٩٣٤ أي حوالي ٥٠٪ وكانت نسبة المواليد بين يهود المجر ٢٣,٩١ في الألف في بداية القرن الحالي فانخفضت إلى ١٠٨٠ فقط أي انها انخفضت بنسبة 3,٣٢ أي حوالي ٢٦٪ . وفي رومانيا كانت نسبة المواليد بين اليهود ٢٢,٦ في الألف عام ١٩٠٠، وفي ومع عام ١٩٣٤ انخفضت النسبة إلى ٨,١ في الألف أنخفضت إلى ٢٠٥٠ في بروسيا كانت نسبة المواليد ١٩,٤٨ في الألف انخفضت إلى ٢٠٥٠ في الألف أنخفضت إلى ومع عام ١٩٣٤ اي بنسبة المواليد ٢ بروسيا كانت نسبة المواليد ١٩,٤٨ وبلغت نسبة المواليد ٢ بروسيا كانت نسبة المواليد ١٩,٤٨ . وبلغت نسبة المواليد ٢ بروسيا كانت نسبة المواليد ١٩٥٠ .

وينظر أرثر روبين إلى ظاهرة تناقص المواليد من منظور عالمي ، أى ينظر إلى كل يهود العالم فيلاحظ أن نسبة المواليد بينهم عام ١٨٣٢ (ويبدو أن هذا هو عام الذروة للانفجار السكاني) كانت ٥٠٥٠ في الألف انخفضت إلى ٢٣,٧ بين عامي ١٨٨٨ - ١٨٩٢ ثم هبطت إلى ١٩٦٦ في الألف عام ١٩٦٤ لتصل إلى ١٩،٩ في الألف عام ١٩٦٩ حراي أن نسبة المواليد بين اليهود عام ١٩٢٩ كانت أقل من ربع نسبتهم في حوالي قرن .

ویلاحظ روبین کذلك أنه فی خلال خمسة وعشرین عاما ( ۱۹۰۰ ـ ۱۹۳۰ ) هبطت نسبة الزیادة من ۱۸ إلی ۸ فی الألف، وأن التقدم الذی أحرزه الیهود فی ۱۹۰۰ عاما ( ۱۷۰۰ ـ ۱۹۰۰ ) فقد فی خلال خمسة وعشرین عاما .

وقد لاحظ يوريا انجلمان في كتابه ظهور اليهود في العالم الغربي ١٩٤٤ أن نسبة المواليد لا تعوض نسبة الوفيات وأنه في شرق أوربا (دول البلقان وربما النمسا) وصلت معدلات المواليد بين اليهود خط الخطر قبل العدوان النازى . وقد حذر فيلكس ثايلهابر عام ١٩٠٨ من اختفاء اليهود الألمان ومما سماه الضعف السكانى ، وبين أنه إن لم يوقف هذا الاتجاه فإن يهود المانيا (دون هجرة من الخارج) سيختفون تماما .

وبالفعل نجد أن عدد الوفيات بين يهود بودابست (حيث كان يعيش نصف يهود المجر) زاد عن عدد المواليد بـ ١٥٠٧ عام ١٩٣١ و١٩٣١ عام ١٩٣١ . واستمر هذا النمط

حتى الحرب العالمية الثانية . والشيء نفسه في بروسيا حيث فاق عدد الوفيات عدد المواليد بمقدار ٩٠٢ عام ١٩٣١ وزاد الفارق بينهما ٢٣٩٩ عام ١٩٣٢ و٣٤٨٠ عام ١٩٣٥ . وفي عام ١٩١٦ سجلت الجماعة اليهودية في برلين ٤٩٤ مولودا في مقابل ٢٤٨٣ حالة وفاة أي أن الوفيات بلغت خمسة أضعاف المواليد . وفي عام ١٩٣٩ كانت المسألة مخيفة ـ فمن مجموع سكان برلين البالغ عددهم ٩٠ ألفا سبجل ستة مواليد وحسب طيلة العام في مقابل ١٩٤٤ حالة وفاة . أي مولود واحد لكل ٣٢٤ حالة وفاة . ولم يكن الأمر مختلفا في فيينا حيث كان يعيش ٩٢,٩٪ من يهود النمسا، فمعدل المواليد كان أخذا في الانخفاض لمدة عشرة أعوام . وفي عام ١٩٣٦ سبجل في فيينا ٦٧٣ مولودا يهوديا في مقابل ٢٠٦١ حالة وفاة . ويقول يوريا انجلمان تعليقا على الاحصائيات السابقة « إن العملية ذات الأبعاد الثلاثة .. تناقص المواليد وتزايد الوفيات وتزايد معدلات الاندماج \_ إن لم توقف ستؤدى في النهاية إلى التفسيخ الكامل للسكان اليهود ، وأكبر دليل على أن هذا ليس مجرد افتراض هو تجربة السكان اليهود في فيينا وبودابست وبرلين وهامبورج وباريس ولندن وبادوا وتريسته ومدن أخرى » .

وأبان الحرب العالمية الثانية وصلت هذه الاتجاهات إلى ذروتها إذ زادت حركة أفراد الجماعات اليهودية واضطر كثير منهم إلى اخفاء هويته اليهودية ، كما أن ظروف الحرب لم تشجع كثيرا على القيام بالأفعال الإنسانية العادية مثل الزواج والانجاب . كما أن عددا كبيرا من اليهود فقدوا حياتهم بسبب الجوع والمرض .

وقد استمر هذا الاتجاه نحو التناقص الأمر الذي حدا بعلم الاجتماع المعاصر أن يتحدث عن « موت الشعب اليهودى » . ولاتزال نسبة المواليد بين اليهود منخفضة للغاية وتصل إلى واحدة من أقل النسب في العالم . فمعدل انجاب المراة اليهودية في الولايات المتحدة هو ٩٠، مولود – مما يعني أن الجماعات اليهودية في الغرب غير قادرة على إعادة إنتاج نفسها ، وليس من المتوقع أن يتغير هذا الاتجاه إذ من الملاحظ تزايد نسبة الزواج المختلط وتفسخ الأسر اليهودية وتزايد نسبة الطلاق . كما أن ارتفاع معدلات العلمنة يؤدى وتزايد نسبة الطلاق . كما أن ارتفاع معدلات العلمنة يؤدى إلى تفشى قيم المنفعة واللذة وهي قيم تتناقض مع الانجاب ، بكل ما يتضمن ذلك من تقييد للحرية وتخل عن المتعة الحسية بالمباشرة . ومن أكبر المؤشرات على تفاقم هذا الاتجاه هو تزايد المسنين ( فوق سن الستين ) ليبلغ أحيانا حوالي متدمة ، إلا أنها أكثر حدة بين أفراد الجماعات التي يقال لها متقدمة ، إلا أنها أكثر حدة بين أفراد الجماعات اليهودية .

وبعد الحرب العالمية الثانية ظهرت الصورة السكانية التى الاتزال سائدة حتى الآن ، فالولايات المتحدة أصبحت هى وطن اليهود بلا منازع (٥ ملايين يهودى عام ١٩٤٨ و٠٠٠,٨٧٠,٠٠٠ عام ١٩٦٧) من مجموع يهود العالم البالغ عددهم ١١,٣٧٣,٠٠٠ عام ١٩٦٨ ، و١٣٥,٨٣٧,٥٠٠ عام ١٩٦٧ المتحدة . وبلغ عدد اليهود في البلاد الاستيطانية المتحدة . وبلغ عدد اليهود في الأمريكتين و١٣,٥٣٦,٠٠٠ في الأمريكتين و٢,٥٣٦,٠٠٠ في فلسطين (إسرائيل) و١١٥ الفا في جنوب افريقيا

و٠٠٠٠ في روديسيا و٧٥ ألفا في استراليا ونيوزيلندا ) أي أن أعضاء الجماعات اليهودية انتقلوا من أوربا حيث كانوا متركزين حتى أواخر القرن التاسع عشر إلى الدول الاستيطانية خاصة الولايات المتحدة وإسرائيل ، مع احتلال الولايات المتحدة لمركز الصدارة . أما يهود اليديشية ( الذين كأنوا قد فقدوا شخصيتهم اليديشية ، ولذا فنحن نسميهم اليهود السوفييت ويهود بولندا وهكذا منذ الحرب العالمية الأولى ) فقد إنكمش عددهم ولم يبق منهم إلا ٢ مليون (١٩٤٨) في الاتحاد السوفييتي زاد عددهم إلى ٢,٦٥٠,٠٠٠ عام ١٩٥٩ وهم بذلك يكونون أكثر من نصف يهود أوربا في ذلك الوقت . ولا توجد جماعات يهودية كبيرة إلا فى انجلترا ٤١٠ ألاف وفرنسا ٥٣٥ ألفا (١٩٦٧). ويلاحظ أن معظم هذه الأرقام (حتى عام ١٨٠٠)

تخمينية إلى حد كبير لتصبح تقريبية حتى عام ١٩٠٠، ولكنها بعد ذلك التاريخ أخذت تخضع للأهواء المذهبية ، ولعل هذا قد يفسر بعض التناقضات في الأرقام التي أوردناها وبعض الفجوات . ومن أكبر الأمثلة على التحيز المذهبي في المراجع الصهيونية هو اسقاطها الحديث عن يهود الخرز وعن هجرتهم لبولندا إذ أن هذا يثير قضايا عديدة عن مدى «سامية » اليهود وعن هويتهم العرقية والأثنية و« حقوقهم الأزلية » . كما أن المراجع التي نشرت حتى عام ١٩٤٣ قبل ظهور الرقم ٦ ملايين يهودى الذين راحوا ضحية الإبادة النازية ، تختلف في تقديراتها عن تلك التي ظهرت في الستينيات بعد ترسخ هذا الرقم السحرى.

وحتى تكتمل هذه الدراسة يمكننا أن نذكر عدد اليهود في وحنى بيس العالم فى الوقت الحالى . ٢٣

فطبقا لاحصاءات عام ۱۹۸۷ من اليهود بحوالی ۱۳ مليون (1987 يقدر عدد سكان العالم من اليهود بحوالی ۱۳ مليون ( ۱۲,۹۳٤,٦٠٠ ) وهو يقل حوالی مليون يهودی عن عددهم عام ۱۹٦۷ ( ۱۳,۸۳۷,٥٠٠ ) أی أن عدد اليهود نقص حوالی مليون نسمة فی عشرين عاما دون إبادة وإنما من خلال تناقص طبيعی .

ويلاحظ أن الجماعات اليهودية أصبحت مركزة فى بلاد استيطانية يتمتع أهلها بمستوى معيشى مرتفع وينتمون إلى الجنس الأبيض

ويلاحظ أن عدد يهود الاتحاد السوفييتي حسب هذا المصدر الصهيوني هو ١,٦٣٠,٠٠٠ وقد استشرت عدة مراجع أخرى من بينها الموسوعة اليهودية Judaica والمرجع السنوى الذي يصدره معهد الشئون اليهودية في لندن بالاشتراك مع دار ماكميلان للنشر وعنوانه: The Jewish Communities of the World ولذي قام أنتوني ليرمان بتحريره ورجعت لآخر طبعة وهي طبعة عام ١٩٨٩، وكل هذه المراجع تؤكد رقما قريبا من الرقم الذي ذكرناه (يذكر المرجع الأخير على سبيل المثال ١,٨١٠,٧٨٩) أما رقم ٢ مليون فلم يرد في أي من المراجع التي اطلعت عليها.

كما يلاحظ أنه يوجد ثلاث دول فقط يزيد فيها عدد اليهود على مليون ( الولايات المتحدة وإسرائيل والاتصاد السوفييتى). ولا يوجد إلا فرنسا يزيد فيها عدد اليهود على نصف مليون. أما انجلترا وكندا والأرجنتين فالعدد يزيد قليلا عن ربع مليون. وتضم كل من البرازيل وجنوب أفريقيا حوالى

۱۰۰ الف ، أما بقية دول العالم فتضم جماعات يهوديه صغيرة للغاية ( المكسيك ٣٥ الف ، بلجيكا ٣٢,٥٠٠ ، ايطاليا ٣٣ الف ، أورجواى ٣٠ الف ، رومانيا ٣٠ الف ) . ولا يمكن أن نتحدث عن وجود يهودى في الهند ( ٣٠٠٠ ) أو اليونان ( ٥ آلاف ) أو النرويج ( ٩٥٠ ) أو بولندا ( ٤٨٠٠ ) أو حتى تشيكوسلوفاكيا ( ٦ أو ١٢ الف ) .

#### ثانيا: هجرات افراد الجماعات اليهودية

بعد هذا العرض التاريخى السريع للواقع السكانى للجماعات اليهودية فى العالم يمكننا أن نتناول موضوع هجرة أفراد هذه الجماعات .

وتصر التواريخ الصهيونية والمعادية لليهود أن تنسب لليهود صفة واحدة لاتتغير ، وكأنها نابعة من داخلهم ، وهي صفة الهجرة المستمرة . فتذهب هذه التواريخ إلى أن أفراد الجماعات اليهودية لا يستقرون في وطن واحد فهم دائمو التنقل والترحال والهجرة . وتجرد التواريخ الصهيونية هذه السمة وتعتبرها سمة مطلقة يتصف بها جميع اليهود . ولكننا لو درسنا سلوك أفراد الجماعات اليهودية الفعلى فإننا سنكتشف أن الهجرة ليست سمة مطلقة لهم ، بمعنى انها لا تنطبق على « اليهود » إينما وحيثما وجدوا . فالجماعة اليهودية في أثيوبيا المسماة بالفلاشاه مكثت مئات السنين اليهودية في موطنها لا تتحرك منه ولا تغادره ، ولم تهاجر منه إلا في الثمانينيات حينما قامت الدولة الصهيونية بتهجير أعضائها (في ظروف المجاعة في افريقيا ) لتحرز انتصارا مذهبيا أمام

يهود العالم وتظهر مرة آخرى بمظهر الدولة التى تنقذ اليهود . كما أن يهود بابل (العراق) ظلوا فى موطنهم منذ الألف الأولى قبل الميلاد حتى عام ١٩٥١ حينما قام العملاء الصهاينة المتخفون بإلقاء المتفجرات عليهم ليبثوا الرعب فى قلوبهم ولا يهامهم أن حياتهم تحفها المخاطر . أما اليهود الذين هجروا إلى أشور (أسباط إسرائيل العشرة المفقودة) فييدو أنهم انصهروا تماما واختفوا .

ومع هذا يمكن القول إن سمة التنقل والهجرة تسم يهود الغرب منذ العصور الوسطى فهم الذين خضعوا لعمليات الطرد والتهجير والتوطين . ولعل عملية التنقل هذه تعد سببا ونتيجة في ذات الوقت لارتباط اليهود بحرفتى التجارة والربا كجماعة وسيطة في التشكيل الحضارى الغربي . فالجماعة الوسيطة جماعة لا جذور لها في المجتمع تعيش في مسامه ، وهي دائما على أهبة الرحيل لأن المجتمع يبقيها بمقدار نفعها الوسيطة دائمو التنقل لا يشتغلون بالأعمال الزراعية ولا الوسيطة دائمو التنقل لا يشتغلون بالأعمال الزراعية ولا بإلاعمال الإنتاجية التي تتطلب الاستقرار ، ومع ظهور طبقات تجارية محلية والدولة القومية الحديثة ـ وكلاهما اضطلع بوظائف اليهود الوسيطة ـ زادت عمليات الطرد وبالتالي التنقل . ويمكن القول إن صورة « اليهودي التائه » ـ رغم علية الدنية والعنصرية المختلفة ـ تضرب بجذورها في عملية التنقل هذه .

ويجب الإشارة إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على اليهود وإنما تتسم بها كل الجماعات الوسيطة ، بل وكل

الجنس البشرى، والتنقل مسألة إنسانية لها الياتها وحركياتها التاريخية والإنسانية المفهومة.

وإذا نظرنا إلى أهم فترتين تنقلت فيهما أفراد الجماعات اليهودية - وهما المرحلة العبرانية ثم المرحلة الحديثة في أوربا من منتصف القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين \_ فسنكتشف أن العبرانيين وأفراد الجماعات اليهودية كانوا يشكلون جزءا من كل أكبر. فالعبرانيون كانوا جزءا من جماعات سامية ضخمة كانت تتحرك في الشرق الأوسط القديم ابتداء من الألف الثانية قبل الميلاد تضم الخابيرو والاخلامو والأراميين والهكسوس وغيرهم . ونحن نسمى هذه المرحلة بالمرحلة السديمية السامية لأن معالم الأشياء لم تكن واضحة ولأن القبائل والأقوام المهاجرة المتنقلة كانت متداخلة . كما شهدت مرحلة الامبراطوريات الكبرى ( البابلية والأشورية ثم الفارسية واليونانية والرومانية ) بدايات الهجرة التي تعاظمت بالتدريج مع نهاية الألف الأولى قبل الميلاد حتى زاد عدد اليهود خارج فلسطين عن عددهم داخلها . ويبدو أن الهجرة اليهودية تتعاظم داخل إطار الامبراطوريات التي تيسر لهم حرية الحركة .

وهجرة يهود شرق أوربا من يهود اليديشية إلى الولايات المتحدة وكندا وقلسطين وغيرها من الدول الاستيطانية بأعداد هائلة هى أيضا هجرة تتم داخل إطار امبراطورى ، فهى هجرة تتم داخل التشكيل الاستعمارى الغربى وتجربته الاستيطانية فى أنحاء العالم والتى بدأت فى القرن السابع عشر وزادت حدتها فى أوائل القرن التاسع عشر ووصلت ذوتها فى أواخره . واستمرت بعد ذلك وبدأت تخبو بعد

الحرب العالمية الثانية (مع توقف الانفجارة السكانية في الغرب). وقد هاجر من سكان أوربا حوالى ٦٥ مليون فى قرن ونصف ( ١٩٠٠ ـ ١٩٥٠) من بينهم الايطاليون والايرلنديون والألمان وكثير من سكان شرق أوربا ومن بينهم أيضا أفراد الجماعات اليهودية . وقد هاجر إبان هذه الفترة ٤ ملايين يهودى أى ٦٪ من كل المهاجرين بينما كانوا لا يشكلون إلا م و ٢٪ من سكان أوربا أى أن معدل الهجرة بين اليهود كان أربعة أضعاف المعدل السائد فى العالم .

كانت الهجرة اليهودية في الماضى تأخذ شكل التقهقر من المناطق المتقدمة إلى المناطق الأقل تقدما ، من الشرق القديم إلى أوربا باعتبار أنها كانت من أكثر المناطق تخلفا في العالم . وفي أوربا نفسها في العصور الوسطى أخذت الهجرة شكل التحرك من انجلترا وفرنسا إلى ألمانيا ومنها إلى شرق أوربا أكثر المناطق تخلفا . ولكن ابتداء من القرن السابع عشر أخذت الهجرة شكلا مغايرا وهو الهجرة من الأماكن الأقل بتقدما إلى الأماكن الأكثر تقدما ، من شرق أوربا إلى وسطها وإلى انجلترا والولايات المتحدة . وإذا كان هذا هو نمط الهجرة فالولايات المتحدة تصبح منطقيا هي نقطة الجذب المطلقة وهذا هو الوضع القائم حتى الوقت الحالى .

وقد ظلت الولايات المتحدة هى نقطة الجاذبية الأساسية للهجرة اليهودية من البداية حتى الوقت الراهن للأسباب التالية:

١ \_ تشكل الولايات المتحدة أهم التجارب الاستيطانية

الغربية وأكثرها نجاحا ، وقد اجتذبت ثم استوعبت أعدادا كبيرة من المهاجرين من أوربا يبلغ أكثر من ٨٥٪.

٢ ـ الولايات المتحدة قامت كدولة علمانية لم تلتزم قط بأى تقاليد أو حتى رموز دينية ، كما أنها نجحت فى إقامة مؤسسات علمانية لاستيعاب وصبهر المهاجرين وأمركتهم وفتحت أمامهم فرصة الانتماء الثقافى الكامل لوطنهم الجديد مما زاد من جاذبيتها (على عكس أمريكا اللاتينية التجربة الاستيطانية الأخرى ، التى احتفظت بكاثوليكيتها وبالتالى استبعدت البروتستانت واليهود ) .

٣ ـ كان اليهود يشكلون جماعة وسيطة يعملون بالتجارة والمال وبالتالى لم تكن بينهم أعداد كبيرة من العمال أو الفلاحين . والمجتمع الأمريكى هو مجتمع الاقتصاد الحر الذى يشكل القطاع التجارى والمالى أكبر قطاعاته والذى سادت فيه القيم التجارية الموضوعية ، وإذا فهو مجتمع له جاذبيه خاصة بالنسبة للمهاجر اليهودى .

وقد تنبأ المؤرخ الروسى اليهودى دوفنوف بأن مسار الهجرة اليهودية سيكون إلى الولايات المتحدة وطالب بأن يتم تقنين العملية وتنظيمها .

وقد كان هناك موجات هجرة يهودية مختلفة خلال القرن التاسع عشر وقد أخذت اعداد المهاجرين تتزايد ووصلت الهجرة إلى قمتها في مرحلة الهجرة اليهودية (وغير اليهودية) الكبرى يوالتي بدأت عام ١٨٨١ مع تعثر التحديث في روسيا وتزايد العنصرية في كل أوربا وانتهت عام ١٩٣٩

بصدور القوانين التى حدث من هجرة يهود شرق أوربا ، عام . ١٩٢٤ ، ثم الكساد الاقتصادى وإغلاق أبواب الهجرة تماما . من روسيا .

وقد بلغ عدد المهاجرين في هذه الفترة ٤ ملايين حسب الموسوعة اليهودية ، بينما يذهب آرثر روبين الى أن العدد اكبر من ذلك فهو يرى أنه في الفترة من ١٨٨١ الى ١٩٣٠ هاجر حوالي ٣,٩٧٥,٠٠٠ فإذا أضفنا رقم ٥٧,٨٤٥ وهو عدد المهاجرين من ٣١ ـ ١٩٣٩ حسب ليستشنكي فان العدد الكلي يصبح ٤,٤٨٢,٨٤٥ .

ولعل الدافع الاكبر وراء الهجرة في هذه الفترة هو تعثر محاولات التحديث في روسيا ، ثم توقفها تقريبا ، وهو تعثر عبر عن نفسه على شكل الاضطهاد الروسي القيصرى ضد جميع الاقليات في الامبراطورية الروسية ولذا هاجرت أعداد كبيرة من يهود الامبراطورية الروسية خارجها بحثا عن مجالات جديدة للحراك الاجتماعي والحصول على الحقوق المدنية والسياسية . كانت الغالبية الساحقة المهاجرين اليهود من بين يهود اليديشية (خاصة من روسيا) الذين كانوا يشكلون ما بين ٧٠ ـ ٨٠٪ من كل يهود العالم ، وقد كان عددهم ١٠ ملايين تقريبا مما يعني أن نصفهم تقريبا أي واحدا من كل اثنين كان في حالة حركة وهجرة وانتقال في الربع الأخير من القرن التاسع عشر والربع الأول من القرن العشرين ، وهذه نسبة عالية للغاية ، ولاشك في أنها ساهمت في تفتيت كثير من المؤسسات والروابط والأواصر.

وهاجر معظم اليهود في الفترة الزمنية ١٨٨١ ـ ١٩١٤ ( خاصة الفترة ١٩٨٠ ـ ١٩١٤ ) حيث بلغ عدد المهاجرين

٢,٧٥٠,٠٠٠ حسب الموسوعة اليهودية ، فإن خصمنا ٣٥٠ ألفا هاجروا داخل أوربا نجد أن عدد المهاجرين الى الولايات المتحدة وصل الى ٢,٤٠٠,٠٠٠ ، بمعدل هجرة سنوية تصل الى ١٣٥ ألفا . وتعد سنة الذروة هي ١٩٠٥ ــ ١٩٠٦ عندما هاجر ٢٠٠ ـ ٢٥٠ ألفا في ذلك العام وحده . وإذا كانت روسيا هي نقطة الطرد الكبرى فان الولايات المتحدة كانت هي نقطة الجذب الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي أحرزت فيها الرأسمالية الأمريكية تقدمها الضخم بعد أن هزمت الجنوب وفتحت أسواقه ، وقد بدأت في هذه الفترة تجربتها الامبريالية فى أمريكا اللاتينية والفلبين وكانت في حاجة ماسة الأيدي العاملة التي لم يكن من الممكن تجنيدها, خلال الزيادة الطبيعية (وبعد ابادة السكان الأصليين ) . ولم تستوعب الولايات المتحدة ٨٥٪ من المهاجرين اليهود وحسب وانما استوعبت النسبة نفسها تقريبا من كل المهاجرين في العالم ، ولا توجد سجلات بأعداد المهاجرين اليهود الى الولايات المتحدة الا ابتداء من عام · ١٨٩٩ . وقد هاجر خلال ١٦ عاما ( ١٨٩٩ ـ ١٩١٤ ) حوالي ۱,٥٠٠,٠٠٠ يهودي من روسيا .

توقفت الهجرة أثناء الحرب العالمية الأولى ولكن فتحت أبواب الهجرة مرة أخرى عام ١٩١٤، وكان عدد المهاجرين في البداية ضنيلا ثم بدا في الازدياد الى أن وصل الى الذروة عام ١٩٢١/١٩٢٢/١٩٢٢/١٩٢٢ بسبب نظام النصاب .

ويجب التنبية الى أن الفترة هذه هى أيضا فترة ظهور

الصهيونية ونشاطها ، ولابد من أن ندرك أن حركة أعضاء الجماعات اليهودية الضخمة هذه كانت مصدر قلق لكل من الدول الغربية لخوفها على أمنها الداخلي وليهود الغرب المندمجين لاحساسهم أن وصول يهود الشرق يهدد مكانتهم الاجتماعية .

وينبع تأييد الدول الغربية وأثرياء اليهود المندمجين المشروع الصهيوني من مخاوفهم هذه ومن هنا تبنيهم لما نسميه بالصهيونية التوطينية ، أي حينما يقرر أحد يهود العالم الغربي الا يهاجر من وطنه ، ومع هذا يسعى سعيا حثيثا لارسال اليهود الآخرين الى فلسطين . ويمكن أن نضرب مثلا على ذلك بانجلترا التي اتجه اليها حوالي ٢١٠ آلاف من المهاجرين اليهود في الفترة من ١٨٨١ \_ ١٩٣٥ . وقد كان المهاجرين اليهود في الفترة من ١٨٨١ \_ ١٩٣٥ . وقد كان المحاولات الرامية الى تحويل تيار الهجرة اليهودية عن المحاولات الرامية الى تحويل تيار الهجرة اليهودية عن انجلترا ابتداء بمشروع شرق افريقيا لانشاء دولة صهيونية هناك مرورا بقانون الأجانب عام ٢٠١١ الحد من دخول اليهود اليها ( الذي كان بلفور من أكبر المدافعين عنه ) ، وانتهاء بوعد بلفور الذي حول فلسطين الى أرض يلقي فيها « بالفائض البشرى اليهودي » ، كما كان يطلق على المهاجرين اليهود انذاك .

وبالاحظ أن عدد المهاجرين الى فلسطين فى بداية الفترة كان ١٨٠٦ ، ولكنه زاد إلى ١٨٧٥ عام ١٩٢٣ بعد فتح أبواب الهجرة وانشاء المؤسسات الصهيونية الاستيطانية المختلفة . وقد قفز العدد الى ١٣,٨٩٢ عام ١٩٢٤ . وشهدت

الفترة من ١٩٢٥ ـ ١٩٣٣ احتدام الأزمة الاقتصادية الراسمالية العالمية مما أدى الى خوف كثير من الدول من الأيدى العاملة المهاجرة لأنها قد تفاقم من ظروف البطالة فيها ، فأخذت الدول تغلق أبواب الهجرة وتسمح بدخول المهاجرين بمقدار ماتسمح به مقدرتها الاستيعابية . ومن هذه البلاد كندا والأرجنتين والبرازيل وجنوب افريقيا واستراليا. وأدى تصاعد المقاومة العربية في فلسطين إلى الحد من الهجرة الاستيطانية ولكنها مع ذلك ظلت مفتوحة الأبواب، ولعل أكبر مثل على محاولة الدول الغربية الحد من الهجرة الأجنبية هو الولايات المتحدة التي أصدرت أولا قانون النصاب عام ١٩٢٣ وأعقبته بقانون جونسون عام ١٩٢٤، وحسب هذا القانون كان لا يسمح إلا بهجرة عدد يساوي نسبة ٢٪ من عدد أعضاء كل جماعة قومية تعيش في الولايات المتحدة حسب احصاء عام ١٨٩٠ . وقد عرفت المجموعة القومية بالنسبة للبلد الأم وليس بالنسبة للانتماء الديني او الاثنى ، وكان العدد المسموح له بالهجرة من شرق اوربا وروسيا هو ١٠٣٤١ في مقابل حوالي ٥٠ الفا في عام ١٩٢٤ و١٥٣,٧٤٨ عام ١٩٠٦ . وبعد أن كانت الولايات المتحدة تستوعب ٨٥٪ من كل المهاجرين اليهود ( في الفترة من ١٨٨١ - ١٩١٤ ) انخفضت النسبة الى ٢٥٪ في الفترة ١٩٢٦ الى ١٩٣٠ . كما أغلقت كثير من البلاد أبوابها في وجههم. وكما يقول روبين أصبحت كل البلاد مغلقة أمام المهاجرين في عام ١٩٣٣ ، ولم تفتح امامهم سوى فلسطين المستعمرة أي أن الدول الغربية خلقت صهيونية بنيوية ، أي بنية قانونية وظروفا موضوعية تفرض على اليهود الهجرة الى قلسطين شاءوا أم أبوا (كما تفعل الولايات المتحدة مرة

أخرى في الوقت الحالى ) . وبالفعل زادت الهجرة من ٢٠,٠٠٠ عام ١٩٣١ الى ١٩٣٣ عام ١٩٣١ الى ١٩٣٣ عام ١٩٣٣ الى ١٩٣٣ عام ١٩٣٣ أرض المتحدة لا الجذب الى أرض الميعاد هو الذي حدد مسار الهجرة . ومع هذا يلاحظ أنه في الفترة من ١٩٣١ – ١٩٣٠ حينما كانت أبواب أمريكا اللاتينية أكثر انفتاحا هاجر ٧٢,٣٨٧ إليها من مجموع المهاجرين اليهود ١٩٧٨ اى ٤٢٪ بينما لم يهاجر سوى المهاجرين اليهود ١٧٢,٩٠٨ اى ٤٢٪ بينما لم يهاجر سوى

ويمكن أن تسمى المرحلة من عام ١٩٣٣ حتى عام ١٩٤٨ المرحلة النازية ، ورغم تباكى الدول الغربية على مصير اليهود فأن معظمها أوصد بابه دونهم . كما أن المنظمات الصهيونية كانت تؤيد هذا الموقف انطلاقا من عقيدتها التي تدعو الى توطين اليهود في فلسطين ، وفلسطين وحسب ، ومن هنا جهود الصهاينة المكثفة لافشال مؤتمر افيان لحل مشكلة اللاجئين والمهاجرين ورفض أى عروض لتوطين اليهود خارج فلسطين لخلق ما نسميه بالصهيونية البنيوية . وقد بلغ عدد المهاجرين من المانيا النازية والبلاد المهيمن عليها من قبل النازيين ومن كل أوربا ٥٧٠ الفا ( لا يضم هذا العدد عشرات الألوف من اليهود الذين هجرهم الاتحاد السوفييتي أبان الحرب لانقاذهم وعشرات الألوف الذين لجأوا للاتحاد السوفييتي فرارا من النازية ) . وقد هاجر ٢٥٠ الفا ( اي ٢٦٪) منهم الى فلسطين بسبب سياسة اغلاق الأبواب، وهاجر الباقون ٢٩٠ الفا الى بلاد اخرى اهمها الولايات المتحدة (١١٠ الاف ) أي ٢٠٪. وهاجر في الفترة من ١٩٤٠ الى ١٩٤٨ ٣٠٠ الف يهودي هاجر ١٢٠ الفا ( اي ٤٠٠٪) منهم الى فلسطين والباقون ١٨٠ الفا ( اى ٦٠٪)

هاجروا الى بلاد أخرى أهمها الولايات المتحدة أذ هاجر لها ١٢٥ ألفا أى ٤٢٪. وهكذا أصبحت الولايات المتحدة مرة أخرى بلد الجذب الأكثر، حتى أثناء سنى الحرب والابادة النازية .

ويمكننا القول إن المستوطن الصهيونى لم يشكل ملجأ ليهود أوربا ، فمن مجموع ٧٥٠ الف مهاجر \_ يمكن أن نضيف لهم مئات الآلوف من المهاجرين الى الاتحاد السوفييتى \_ لم يهاجر الى فلسطين إلا ٣٧٠ الفا أى أنه رغم شراسة الصهيونية البنيوية ولا انسانيتها الا أن مسار الهجرة لم يتجه لفلسطين .

وبانتهاء الأربعينيات اصبحت الكتلة اليهودية الكبرى موجودة في الولايات المتحدة ، وثمة كتلة أخرى في أوريا ولكنها كانت آخذة في التناقص ، مع وجود اقليات متناثرة في انحاء العالم ، اضافة الى الكتلة اليهودية الاستيطانية في فلسطين (اسرائيل) . وأصبح هناك قطبان اساسيان يتنازعان هجرة افراد الجماعات اليهودية هما الولايات المتحدة واسرائيل (فلسطين) . وكلاهما بلد استيطاني يمكن للمهاجر اليهودي أن يحقق فيه الحراك الاجتماعي الذي يمكن للمهاجر اليهودي أن يحقق فيه الحراك الاجتماعي الذي استراليا وفرنسا جاذبيه خاصة بالنسبة لبعض المهاجرين اليهود.

ويمكن أن نضيف بعدا أخرا يساعد على ترجيه هجرة أقراد الجماعات اليهودية أساسا للولايات المتحدة واسرائيل ( فلسطين ) وهو ميرات الجماعات اليهودية كجماعة وسيطة

وتركز أعضائها فى قطاعات المال والتجارة. فهذا يعنى تأثرهم السلبى بالثورات القومية والاشتراكية التى تستولى على هذه القطاعات فتؤممها أو تحاول صبغها بصبغة قومية وتتدخل فيها مما يقلل فرص الحراك أمام أعضاء الجماعة اليهودية. ويمكننا فى واقع الأمر أن نفهم حركة هجرة أفراد الجماعات اليهودية فى العصر الحديث بكل تناقضاتها من منظور هذين العنصرين: الحراك الاجتماعى وميراث الجماعة الوسيطة ، باعتبارها هجرة الى بلاد الوفرة والاقتصاد الحر والاستقرار السياسى من بلاد الاقتصاد الاشتراكى والفقر والثورات القومية والاشتراكية.

ا ـ فمثلا يمكن فهم الهجرة من الاتحاد السوفييتى حتى عام ١٩٩٠ باعتبارها تعبيرا عن ضيق يهود الاتحاد السوفييتى بالنظام الاشتراكى الذى يضيق المخناق على القطاع التجارى . كما يمكن تفسير ظاهرة التساقط بين اليهود السوفييت فى الاطار نفسه . والمتساقطون ، فى المصطلح الصهيونى ، هم هؤلاء اليهود الذين يزعمون أنهم سيذهبون إلى إسرائيل ، وطنهم القومى المزعوم ، واكنهم بعد خروجهم يواون وجوههم شطر الولايات المتحدة . هؤلاء المتساقطون يغضلون الهجرة الى الولايات المتحدة حيث يمكنهم تحقيق معدلات عالية من الحراك الاجتماعى ، بينما لا تشكل اسرائيل معدلات عالية من الحراك الاجتماعى ، بينما لا تشكل اسرائيل بأعداد كبيرة الى اسرائيل فمثل هذه الهجرة حققت لهم قسطا بأعداد كبيرة الى اسرائيل فمثل هذه الهجرة حققت لهم قسطا من الحراك الاجتماعى ، خاصة وأن مؤهلاتهم لم تكن عالية بينما نجد أن نسبة التساقط بين يهود أوكرانيا تصل الى بينما نجد أن نسبة التساقط بين يهود أوكرانيا تصل الى

٢ \_ ويمكن فهم هجرة يهود ايران وخروجهم بأعداد هائلة داخل اطار قيام الثورة الايرانية فيها ، فيهود ايران ظلوا بمارسون نشاطهم فيها تحت حكم الشاه وتم خروجهم بأعداد هائلة بقيام الثورة الايرانية لأنها حاولت أن توجه الاقتصاد وجهة لا تتفق مع معايير الاقتصاد الحر. وفي كوبا كانت توجد جماعة يهودية ، ولكن حينما نشبت الثورة الاشتراكية هناك انخفض العدد الى العشر على الرغم من أن الحكومة الكوبية كانت تتبادل العلاقات الدبلوماسية مع اسرائيل ولم تقف في طريق النشاط الصهيوني ولم تسيء معاملة اليهود على الاطلاق ( باعتراف المراجع الضّهيونية ) . والشيء نفسه بالنسبة ليهود شيلي الذين تركوها حينما وصل الليندي بتوجهه الاشتراكي الى الحكم، وعادوا لها مع بينوشيه . فارتباط أفراد الجماعات اليهودية في كثير من بلاد العالم بنمط انتاجى معين وبعقلية تجارية محددة جعل من العسير عليهم الاستمرار في المجتمع الجديد ، فهم « ضحايا التأميم » كما ورد في « الموسوعة اليهودية » ومع تزايد الثورات وعدم الاستقرار السياسي في أمريكا اللاتينية يلاحظ زيادة هجرة أفراد الجماعات . والوضع نفسه ينطبق على يهود جنوب افريقيا فمع تزايد ثورات السود يتجه أفراد الجماعة الى الولايات المتحدة.

٣ ـ ولعل أسباب هجرة اليهود من البلاد العربية في الخمسينيات يعود الى مركب من الأسباب منها قيام الدولة الصهيونية وما خلقته من مشكلات لليهود العرب ، ومنها كذلك ارتباط عدد كبير من أفراد الجماعات اليهودية بالدول الاستعمارية ، ولكن مما لا شك فيه أن التحول البنيوى الذي

خاضته بعض المجتمعات العربية مثل المجتمع المصرى والمجتمع السورى وقيام تجارب تنموية تحت اشراف الدولة قد ساهم بشكل عميق في عملية خروج اليهود التي لا يمكن رؤيتها كظاهرة منفصلة عن « خروج » جماعات تجارية وسيطة اخرى مثل الايطاليين واليونانيين من مصر ممن لم يستطعوا التكيف مع اجراءات التمصير والتعريب والتأميم . الى فضل هذا تحقق اسرائيل ليهود البلاد العربية المهاجرين قسطا من الحراك الاجتماعي باعتبار أن المستوى المعيشي في البلاد العربية أقل منه في اسرائيل ، كما أن يهود البلاد العربية لم يكن عندهم الخبرات الكافية المطلوبة في الولايات المتحدة. ويلاحظ أن عددا كبيرا من أعضاء نخبتهم الاقتصادية والثقافية هاجرت الى فرنسا وغيرها من البلاد ذات المستوى المعيشى المرتفع الذي يفوق نظيره في اسرائيل والتي تتميز باقتصاد « متقدم » ومن ثم تحتاج لخبراتهم ورأسمالهم . ومم هذا هاجرت جماهير يهودية الى فرنسا حينما سنحت لها الفرصة ، حيث هاجر معظم يهود الجزائر وأعداد كبيرة من يهود المغرب الى هناك .

 ٤ ـ فى داخل هذا الاطار يمكن فهم لماذا يهاجر يهود أمريكا اللاتينية وجنوب افريقيا الى الولايات المتحدة ، فاسرائيل بالنسبة لهم لا تعنى أى تحسن فى مسترى المعيشة .

ويلاحظ أن يهود البلاد الغربية ( أوربا والولايات المتحدة وكندا ) لا يهاجرون قط الى اسرائيل أو غيرها من البلاد الاستيطانية . فمثل هذه الهجرة ليس لها ما يبررها وإن

كان يلاحظ أيضا أن يهود انجلترا يهاجرون بأعداد متزايدة الى الولايات المتحدة .

١- بل ويلاحظ أن هناك هجرة اسرائيلية متزايدة الى الولايات المتحدة شكلت ما يسمى بالدياسبورا الاسرائيلية (يبلغ عددها في بعض الاحصائيات ٧٠٠ الف) ومنهم عدد كبير من جبل الصابرا ولاشك في أن هؤلاء لا يبحثون عن الحراك الاجتماعي وحسب وإنما يودون الهرب من الحياة المسلحة في اسرائيل.

٧ ـ فى الاطار نفسه يمكن فهم هجرة (أو تهجير) يهود
 الفلاشاه تحت ظروف المجاعة فهى هجرة سيحققون من
 خلالها حراكا اجتماعيا كبيرا.

ويمكن القول إن مصادر المهاجرين إلى الدولة الصهيونية أخذه في النضوب فأفراد أكبر جماعة يهودية في العالم في الولايات المتحدة لا يهاجرون ، ويهود العالم الغربي أن هاجروا فانهم يتجهون إلى الولايات المتحدة . ويتبع يهود أمريكا اللاتينية وغيرها من البلاد النمط نفسه ، وقد تم تصفية يهود العالم الشرقي والاسلامي ولم يبق سوى بضعة مئات من الأفراد . وتساهم معدلات الاندماج والزواج المختلط وعزوف اليهود عن الانجاب في تناقص عدد اليهود الكلى وبالتالي في تناقص عدد المهاجرين المحتمل .

يبقى بعد ذلك الاحتياطى البشرى الوحيد للكيان الصبوبى فى الاتحاد السوفييتى وهو جوهر الصراع القائم الآن ، وسنتناول فى الفصل القادم تاريخ الجماعات اليهودية فى الاتحاد السوفييتى .

الفصل الثاني :

تاريخ الجماعات اليھودية ضى روسيا القيـصرية



بيعود وجود الجماعات اليهودية في روسيا الى القرن التاسع الميلادي حين توسعت مملكة الخزر اليهودية في وادي القواجا ومناطق روسية اخرى . وقد اشترك يهود الخزر حسبما ورد في الاساطير الروسية ـ في المناظرة الدينية التي عقدت بين ممثلي الديانات التوحيدية الثلاث عام ١٩٨٦ امام امير كييف الذي اعتنق بعدها المسيحية واصبحت الارثوذكسية هي دين روسيا الرسمي . وبعد ان استوطن اليهود في المدينة باعتبارها مركزا تجاريا يربط بين منطقة البحر الأسود وأسيا وغرب اوربا ، قوبلوا بعداوة شديدة من البحر الأسود وأسيا وغرب اوربا ، قوبلوا بعداوة شديدة من وبدائية . ومع هذا استمرت حركة اليهود التجارية ، وكان لهم الجيتو (أي الحيّ) الخاص بهم في كييف وغيرها من المدن .

ويعد غزو التتار لروسيا في القرن الثالث عشر وتدهور امارة كييف، زاد نشاط اعضاء الجماعة اليهودية التجارى، لان الامبراطورية التترية جمعت كافة الجماعات اليهودية داخل اطار سياسي واحد مما سهل عملية انتقالهم. كما يبدو ان التتار كانوا يعتبرون اليهود الخزر من ذوى قرباهم ( باعتبار أن التجميم من أصل تركى).

وفى القرن الخامس عشر ظهرت فرقة مسيحية متهودة بين الروس فى مدينة نوفوجورود . وعلى الرغم من انه تم القضاء عليها فانها عمقت مخاوف المؤسسة الدينية الارثوذكسية من اليهود ، إلا أن حركة اليهود التجارية استمرت من روسيا واليها .

وكان ايفان الرهيب ( ١٥٣٣ - ١٥٨٥ ) هو أول روسى قرر طرد اليهود من روسيا ، ويعود هذا الى رغبته فى استبعاد اية عناصر تجارية اجنبية . وبعد الفترة التى تعرف باسم « زمن المتاعب » فى التاريخ الروسى ( ١٥٩٨ - ١٦١٣ ) والتى شهدت اعتلاء امير بولندى للعرش الروسى ، ونشوب حرب أهلية زاد عمق الرفض الروسى لليهود باعتبار أن مغتصبى العرش من البولنديين أحضروا معهم كثيرا من صنائعهم اليهود . لكل هذا منع اليهود من دخول روسيا الا لأسباب خاصة مثل حضور سوق تجارى أو غيره من الأسباب . وقد ظل هذا الحظر هو أحد الثوابت فى السياسة الروسية حتى تقسيم بولندا فى أواخر القرن الثامن عشر .

ولعل خوف روسيا القيصرية من أعضاء الجماعات اليهودية هو خوف العناصر الزراعية التقليدية من عنصر غريب له علاقات دولية واسعة في دولة جديدة لم تكن سلطتها قد تدعمت بعد ولم تتدعم لمدة طويلة نظرا لترامي اطرافها كما أنه عنصر تجاري له مصالحه المالية الخاصة التي لاتتفق بالضرورة مع مصالح الدولة . كما أنه كان هناك قوى اجتماعية داخل روسيا لم يكن في صالحها البتة السماح لليهود بالاستقرار ، من اهمها التجار الروس الذين كانوا

يرزحون تحت عبء الضرائب ، والذين كان عليهم أن يدخلوا في منافسة غير متكافئة مع بعض اعضاء طبقة النبلاء الذين اشتغلوا بالتجارة وكانوا يتمعتون بمزايا عديدة وبمساندة البيروقراطية الحكومية . بل وكان هؤلاء التجار يجدون انفسهم أحيانا في منافسة مع الفلاحين الذين كانوا يشتغلون بالتجارة والصناعات المنزلية ، وكل هذا داخل سوق محدود مكبل بالقوانين الاقطاعية الاستبدادية التي لاحصر لها . فاذا اضفنا الى كل هذا ان حجم التجار الروس المالي كان صغيرا فى معظم الاحوال لادركنا لماذا وقف التجار الروس ضد دخول العنصر اليهودي التجاري الحركي النشيط الذي لاتكله القيم المسيحية او القوانين الطبقية ويتحكم في رأسمال سائل لايأس به . وقد وجد هذا الموقف صدى في نفس حكومة كانت تكتسب شبئا من شرعيتها من اعتناقها الارثوذكسية ، وعلى الرغم أن من الفكر المركنتالي وجد طريقة الى روسيا في مرحلة لاحقة فأن قبضة الحكومة ظلت قوية ، وظل التجار يعارضون نشاط اليهود التجارى ويطالبون بالحد منه حتى اندلاع الثورة البلشفية .

ولعل من الثوابت الأخرى التى كانت عنصرا قويا ومحددا في السياسة الروسية القيصرية هو ان اليهود كانوا عنصرا متحركا لايملك اى أرض تخصه كما هو الحال مع شعوب واقوام واقليات وطوائف الامبراطورية الأخرى مما خلق لهم وضعا ومشاكل خاصة.

وقد ضمت روسيا مقاطعة روسيا البيضاء في أول تقسيم لبولندا عام ١٧٧٢ ، وضمت في التقسيم الثاني منطقة منسك

وفولينيا ( وهي جزء من مقاطعة كييف ) ومنطقة بودوليا في الجنوب اي انها ضمت كل اوكرانيا ، ثم ضمت في التقسيم الثالث ليتوانيا ، وقد ضمت كل هذه المقاطعات ( بما في ذلك كورلاند وبيالستوك التي حصلت عليهما روسيا فيما بعد ) الي روسيا ذاتها ، بينما اصبحت بولندا المركزية ( التي كانت تضم حوالي ثلاثة ارباع دوقية وارسو النابلونية ) تكون مايسمي ببولندا المؤتمر Congress Poland أو بولندا الروسية وكان اسمها الرسمي مملكة بولندا حتى عام ١٨٣٠ وكان لها دستورها الخاص .

وهذه المقاطعات كانت تضم غالبية يهود شرق اوروبا ، او يهود اليديشية ، وقد انطلقوا من هذه المناطق بعد ضمها واستوطنوا المناطق الجنوبية من روسيا وساحل البحر الأسود ، ومقاطعة بيساربيا (مولدافيا) وهي مناطق تابعة للدولة العثمانية وقامت روسيا بضمها باسم روسيا الجديدة ، كما تسللت مجموعات صغيرة من اليهود الى وسط روسيا ذاتها . .

وكان وضع اعضاء الجماعة اليهودية فى هذه المناطق متميزا تماما من الناحية الثقافية والاجتماعية والوظيفية ، فقد كانت اعداد كبيرة منهم تعمل بنظام الارندا ( استئجار عوائد القرى بما فى ذلك الضرائب والمطاحن ، والغابات والحانات من النبلاء البولنديين الغائبين ) كما كان بين اليهود تجار واصحاب حوانيت وباعة جائلون ، وكان الباقون حرفيين واصحاب التقديرات كان النبيل الاقطاعى والفلاح . وحسب التقديرات كان التركيب الوظيفى لليهود على النحو التالى : ١٪ فقط كانوا

يعملون فى الزراعة و٣٪ فى الاعمال الدينية ، و٣٠٪ يعملون فى نظام الارندا و٣٠٪ يعملون فى التجارة والرهونات و١٥٪ فى الحرف المختلفة .

وكان من أهم الوظائف التى اضطلع بها اليهود والتى اصبحت جزءا اساسيا من مشكلتهم تقطير الخمور وبيعها فى الاحانات التى استأجروها من النبلاء (كجزء من نظام الإرندا)، كما يلاحظ ان التجارة اليهودية كانت تجارة طفيلية وكان التجار اليهود يشتغلون بالتهريب ويقومون بالتهرب من الضرائب نظرا لوجودهم على المنطقة الحدودية وبسبب استخدامهم اليديشية كوسيلة للتفاهم الأمر الذى يسر لهم عمليات التهريب والتهرب والتلاعب بالاسعار . ومع هذا ظلت نسبة كبيرة من اعضاء الجماعة تعانى من الفاقة فكان هناك نسبة كبيرة من اعضاء الجماعة تعانى من الفاقة فكان هناك

ولكن لم يكن التميز وظيفيا أو طبقيا وحسب وإنما كان ثقافيا ولغويا أيضا ، فأفراد الجماعة اليهودية كانوا يشكلون جماعة وسيطة تدين باليهودية ويتحدث اعضاؤها اليديشية ويمثلون المصالح المالية للنبيل البولندى الذى يتحدث البولندية ويدين بالكاثوليكية لدى الفلاحين والاقتان الأوكرانيين الذين يتحدثون الأوكرانية ويدينون بالمسيحية الأرثوذكسية . كما ان اليهود كانوا عنصرا المانيا يعيش في وسط سلافي ويظهر تميزهم حتى في الطريقة التي كانوا يحلقون بها رؤوسهم وفي ازيائهم المتميزة ، وفي اسمائهم . كما تظهر عزاتهم في نظامهم التعليمي المقصور عليهم ، وفي الشتتلات التي أسسها لهم النبلاء الاقطاعيون البولنديون ،

وهى مدن صغيرة تضم التجار والوكلاء والحرفيين اليهود .
وشكل اليهود أغلبية السكان في هذه المدن الصغيرة مما كان
يعنى عدم احتكاكهم بالسكان (كما كانت تعيش اعداد كبيرة
منهم على مفترق الطرق ومنتشرين في بعض القرى) . هذه
الكتلة البشرية كانت على وشك الزيادة الهائلة إثر انفجار
سكاني لم تعرف له مثيلا في تاريخها . وهي رغم عزلتها لم
تكن متماسكة ، فقد كانت الصراعات الاجتماعية قد بدأت
تترك اثرها على مؤسسة القهال (مؤسسة الادارة الذاتية
لليهود) وهو صراع عبر عن نفسه في الصراع بين المصديين المتصوفين ومعارضيهم من أعضاء المؤسسة
الحافامية الذين اطلق عليهم المتنجديم . وكانت المنطقة التي
ضمتها روسيا تضم أهم « البلاطات » الحسيدية وأهم
ضمتها روسيا تضم أهم « البلاطات » الحسيدية وأهم
يشيفات (المدارس التلمودية ) المتنجديم في ليتوانيا ،
وكانت اليهودية الحافامية في هذه الفترة قد دخلت ازمتها
الكبرى .

وفجأة وجدت هذه الكتلة البشرية نفسها تابعة لتشكيل اقتصادى ، سياسى ، حضارى جديد أى روسيا القيصرية التى رأت دائما ضرورة نبذهم والتلخص منهم ، وعلى رأسها حكومة استبدادية متخلفة لاتسمح بالتعددية الدينية او الفكرية او المهنية ، سياستها فى جوهرها سياسة الملوك المطلقين المستنيرين (كما كان الحال فى وسط أوروبا والنمسا والمانيا) أى التحديث بالقوة ومن فوق ، ولم يكن لدى هذه الحكومة اية خبرة باليهود او مشاكلهم ، كما أن روسيا نفسها كانت على عتبات انفجارات اجتماعية ضخمة نتيجة

لعملية التحديث والعلمنة التى كانت تخوضها ، وهى انفجارات أدت فى نهاية الأمر الى قيام الثورة البلشفية . وتاريخ المسئلة اليهودية فى روسيا هو تاريخ الاحتكاك بين الكتلة البشرية اليهودية المنعزلة ، بكل تخلفها ومشاكلها وتميزها ، مع البيروقراطية القيصرية المتخلفة بكل وحشيتها وتعصبها وعدم كفاءتها .

وقد ظلت المشكلة قائمة دون حل وكلما كانت تحتدم الازمة كانت الحكومة الروسية تشكل لجنة لدراسة الموقف وترفع توصياتها للحكومة ، وقد كانت توصيات فى معظم الاحيان تستند الى فلسفات شمولية مطلقة ، وتنبع من جهل عميق بآليات الظواهر الاجتماعية . وكان يتولى تنفيذها جهاز تنفيذى متعصب جاهل يتسم بعدم الكفاءة . وقد ظل التناقض الاساسى فى سياسة الحكومة القيصرية بين رغبتها فى التحديث والتنمية الاقتصادية من جهة والشكل الاستبدادى السياسى القائم من جهة أخرى ، يفشل كل المحاولات نحو حل المسألة اليهودية إلى أن تعثر تحديث اليهود ( والمجتمع حل المسألة اليهودية إلى أن تعثر تحديث اليهود ( والمجتمع بين الحقيقة الاجتماعية والشكل المتكلس مما نجم عنه مجموعة من الاضطرابات والثورات انتهت بالثورة البلشفية بطريقة نوعية مختلقة .

ادى تقسيم بولندا كما أسلفنا إلى ضم أجزاء كبيرة منها إلى روسيا بمن عليها من يهود كانوا يضطلعون بوظيفة محددة هى وظيفة الجماعة الوسيطة لأن النبلاء البولنديين كان محرما عليهم التجارة ( وتفرغوا للأعمال السياسية والحرب ) . ويقف

هذا على طرف النقيض من الوضع فى روسيا إذ لم تكن التجارة هناك مهنة وضيعة ، وكانت الحكومة نفسها تقوم بالتجارة وتشجعها واضطلع بعض النبلاء بها .

وروسيا من الناحية الاقتصادية كانت مستعمرة انجليزية او منطقة نفوذ اقتصادية انجليزية ، ولكن بعد الحصار القارى الذى فرضه نابليون على انجلترا حدث تقدم صناعى وتجارى نظرا لاضطرار روسيا الى الاعتماد على نفسها ، وعلى سبيل المثال كانت روسيا تملك ١٩٩ مصنع قطن عام ١٨٠٤ زاد عددها الى ٣٢٨٤ عام ١٨١٤ ، وزادت واردات القطن من الولايات المتحدة من ٢٠٤ اطنان عام ١٨٠٩ الى ٣٧٨٧ طنا

من كل هذه الحقائق يمكن القول إن الاقتصاد الروسي لم يكن في حاجة لليهود ، ومع هذا تم ضمهم في محاولة بناء الدولة القيصرية ، ولم تكن المسالة اليهودية هي المسالة الوحيدة التي جابهتها الحكومة القيصرية ، فقد كان هناك « مسألة إسلامية » ومسألة « تترية » و« مسألة بولندية » و« مسألة أوكرانية » ، فالامبراطورية القيصرية مترامية الأطراف تضم مئات الاقليات والتشكيلات الحضارية المختلفة وكانت تحاول ان تقرض عليها ضربا من الوحدة حتى يمكن للحكومة المركزية التعامل معها وقد قسمت الحكومة القيصرية هذه الاقليات إلى قسمين أساسيين الاقليات السلافية ، مثل اوكرانيا وبولندا ، والاقليات غير السلافية « الاينورودتسي » Inorodtsy وهي كلمة روسية كانت تشير في بادىء الأمر القبائل التي كانت تعيش في سيبيريا ثم اتسع

نطاقها الدلالى واصبحت تشير لكل الشعوب غير السلافية ، وكانت السياسة العامة تهدف الى ترويسهم (أى صبغهم بالصبغة الروسية) . وغنى عن البيان أن اجراءات الترويس بالنسبة للاقليات غير السلافية كانت اكثر راديكالية وعنفا ، خاصة اذا كانت تلك الأقليات لاتدين بالمسيحية . وقد بدأت الحكومة القيصرية علاقتها بأفراد الجماعة اليهودية بالاعتراف بالقهال وبصلاحياته الدينية والقضائية ، كما تم الاعتراف بالجماعة اليهودية كجماعة مستقلة في المدن والقرى . وفي عام ١٧٨٣ صنف اليهود على اساس انهم من سكان المدن ، ولهم نفس الحقوق مثل غير اليهود في انتخاب مجالس المدن والبلديات وحق التمثيل فيها .

وقد استقر بعض التجار اليهود في موسكو وسمولنسك فدخلوا في منافسة مع التجار المسيحيين بطرق شرعية وغير شرعية . وحينما تقدم تجار موسكو بشكوى ضد هذا الوضع صدر فرمان ١٧٩١ يحظر على اليهود الاتجار خارج روسيا البيضاء وفي بعض المقاطعات الاخرى مثل روسيا الجديدة ، ويعد هذا الفرمان الاساس القانوني لمنطقة الاستيطان الذي حدد اقامة اليهود داخل منطقة بعينها وقد سمح لمجالس القهال ان تستمر في عملها بكل صلاحياتها .

وشهدت هذه المرحلة ضم روسيا لبعض الامارات الاسلامية التابعة لتركيا على ساحل البحر الاسود وسميت (هي ومناطق اخرى) بروسيا الجديدة وحيث ان اليهود كان يتم النظر لهم في التشكيل الحضارى الغربي باعتبارهم عنصرا رياديا حركيا يمكن استخدامه في مثل هذه العملية

( كما فعل شارلمان من قبل ، وكما فعلت القوات المسيحية في اسبانيا والنبلاء البولنديون في أوكرانيا ، والاستعمار الغربي في فلسطين فيما بعد ) قامت الحكومة القيصرية بتشجيعهم على الاستيطان في المناطق الجديدة ، باللجوء لطريقة الطرد والجذب ، فضوعفت الضريبة المفروضة على التجار اليهود ، واعفى المستوطنون في روسيا الجديدة تماما من كل الضرائب ( وقد استثنى هذا المرسوم اليهود القرائين الذين عوملوا على قدم المساوأة مع كل الروس ، وهذا ايضا هو احد ثوابت السياسة القيصرية تجاه اليهود ) . وفي نفس الوقت تفاقمت مشكلة السُكرُ بين الفلاحين ، كما ساعدت احدى المجاعات التى وقعت عام ١٧٩٧ على تعميق المشكلة . وكان اليهود هم السبب الواضح المباشر للجميع ، ( ولكنه في واقع الأمر لم يكن السبب الحقيقي ) لإدمان الفلاحين الروسيين للمشروبات الكحولية فغالبية صانعيها وبائعيها كانوا من اليهود وهم الذين كانوا يديرون معظم الحانات ، فشكلت لجنة لبحث المسألة اليهودية في روسيا برئاسة السناتور جافريل ديرجافين ( ۱۷٤٣ ـ ۱۸۱٦ ) الشاعر الروسي الذي رأي ان اليهود يستغلون الفلاحين الروس وان عزلتهم الطبقية والحضارية هى سبب العداء ضدهم ، وبناء عليه طالب بضرورة ترويسهم بالقوة والى تغيير بنائهم الاقتصادى والوظيفي حتى يتسنى استيعابهم «كيهود نافعين » في المجتمع الروسي ، وقد وضع بذلك الاطار الاساسى لكافة المحاولات التي بذلتها الحكومة القيصرية لحل المسألة اليهودية.

وبعد اعتلاء الاسكندر الأول العرش ( ۱۸۰۱ ـ ۱۸۲۰ ) شُكلت لجنة تدعى مجلس الشئون اليهودية واصدرت قراراتها

عام ١٨٠٤ ، والتي تسمى بالقانون الاساسى لليهود أو بستور اليهويد ، وجاء في قرارات اللجنة ان اليهويد يجب ان يُنقلوا خارج المناطق الزراعية بين عامي ١٨٠٧ \_ ١٨٠٨ ، كما أوصت بضرورة إبعاد اليهود عن استئجار الأراضى الزراعية بهدف الربح . ولتنفيذ هذا المخطط وضع تحت تصرفهم بعض أراضى القيصر وأعفى المزارعون اليهود من الضرائب لمدة تتراوح بين خمسة وعشرة أعوام ، كما أنهم لم يصنفوا على انهم اقنان مرتبطون بالأرض بل احتفظوا بحقوقهم في حرية الحركة والسكن . وقد وعدت الحكومة كذلك بتقديم العون للمصانع التي تقوم باستئجار العمال والحرفيين اليهود، وسمح العاملين بالصناعة بين اليهود ان يستقروا داخل روسيا بما في ذلك موسكو وسانت بطرسبرج . وحد القانون الاساسى من سلطة القهال واصبح تنظيم الأمور الدينية والعبادات من اختصاص الحاخامات وحدهم الذين كان يتم اختيارهم دون العودة للقهال ، ولم تتجاوز صالحيات القهال تحديد الضرائب وجمعها واحصاء عدد السكان اليهود . وتقرر الا يوجد سوى قهال واحد فى كل مدينة ، وسمح لكل فرقة دينية أن يكون لها معبدها اليهودى وحاخامها الخاص (مما ادى الى تحسين وضع الحسيديين ) وفتحت أبواب المدارس. الحكومية العلمانية أمام اليهود، وتقرر انه إذا لم يرسل اليهود بأولادهم فإنه سيتم فتح مدارس يهودية علمانية خاصة على حساب أفراد الجماعة اليهودية، واصبح من شروط شغل وظيفة حاخام أو عضوية مجلس ادارة القهال أو البلدية معرفة الألمانية أو الروسية أو البولندية ، كما تقرر أن يكتب أفراد الجماعة كل وثائقهم واوراقهم باحدى اللغات الثلاث وحرم كتابتها بالعبرية او اليديشية . وقد اكد القانون حقوق اليهوير '

فى الاشتراك فى الانتخابات الخاصة بالحكومات المحلية ، ومنع ارتداء الازياء اليهودية التقليدية وقص الشعر على الطريقة اليهودية ( وترك السوالف ) واصبح توجيه تهمة الدم جريمة يعاقب عليها القانون ( ١٨١٨ ) . وكانت استجابة الجماعات اليهودية سلبية الى اقصى درجة وصاموا حدادا على صدور هذه القرارات بل واقترحت بعض القهالات تأجيل الاصلاحات الى فترة تتراوح بين ١٥ و٢٠ عاما ا

ونتيجة لمقاومة أفراد الجماعة اليهودية ولعدم كفاءة البيروقراطية وفسادها ( فكثيرا ما كان الموظفون القياصرة يتقاضون الرشاوى ويتغاضون عن تعليمات الحكومة ) وبسبب عدم الثقة المتبادلة بين الحكومة واليهود وعدم واقعية القرارات باعتبار ان وجود اليهود في القرى كان أمرا ليس من اختيارهم وانما واقع اجتماعى تفرضه عليهم ظروفهم والظروف الاقتصادية المحيطة بهم ، ونظرا لان أفراد الجماعة كانوا في واقع الأمر يقومون بوظيفة مهمة بالنسبة للريف الروسى حتى ولو كان لها جوانب سلبية من الناحية الاجتماعية ، لكل هذا لم تنجح الحكومة القيصرية في تنفيذ توصيات اللجنة . وعلى كل لم يتم اتخاذ خطوات تنفيذية نحو طرد اليهود من القرى الا عام ١٨٢٢ (خاصة في مقاطعة بيلوروسيا أو روسيا البيضاء) ولكن كثيرا ما كان يتم طرد اليهود دون تأمين أرض زراعية لهم مما كان يعنى الفشل الأكيد لمحاولة تغيير وضع اليهود الوظيفي ، بل وأحيانا كان يتم تأمين الأرض ويصل المستوطنون ليكتشفوا انه لاتوجد تسهيلات للسكن أو الري أو الصرف.

توقفت كثير من الاصلاحات أثناء الحرب الروسية ـ الفرنسية حين قام نابليون بغزو روسيا ، وقد وقف أفراد الجماعة اليهودية أثناء هذه الحرب إلى جانب الحكومة الروسية لان المؤسسة الحاخامية كانت تعتبر نابليون عدو اليهودية اللدود ، بل وقام اليهود بالتجسس لحساب الحكومة القيصرية على القرات الفرنسية ( وان كان هذا لم يمنع وجود بعض حالات متفرقة قام فيها اليهود الروس بالتجسس على روسيا لحساب الفرنسيين )

وفى أواخر حكم الاسكندر قامت محاولة لتنصير اليهود عن طريق الوعد بعتقهم واعطائهم حقوقهم السياسية . وكان العقل المدبر وراء هذه الفكرة هو لويس واى رئيس جمعية الكتاب المقدس فى انجلترا الذى اسس جمعية المسحيين الاسرائيليين عام ١٨١٧ تحت رعاية الامبراطور . ثم صدر قرار بمنع اليهود من استئجار خدم مسيحيين ومن السكن فى منطقة طولها خمسون فرسخا (حوالى ٣٣ ميلا) على الحدود ولم يستثن من ذلك سوى ملاك الأراضي .

وبدأت مرحلة جديدة فى تاريخ الجماعة اليهودية بوصول نيقولا الثانى للعرش ( ١٨٢٥ - ١٨٥٥) وقد اعتلى العرش بعد اخماد الثورة المعروفة باسم ثورة الديسمبريين وهم مجموعة من النبلاء المتأثرين بالافكار الغربية التى كان من قادتها بول بستل (صاحب الافكار اليعقوبية، وصاحب مشروع صهيونى لحل المسألة اليهودية). وقد صعد نيقولا من سياسة الترويس والدمج القسرية فصدر مرسوم عام ١٨٢٧ بفرض الخدمة العسكرية على يهود روسيا، وكانوا قبل

ذلك يدفعون ما يشبه البدل النقدى ، وكانت فترة الخدمة في الجيش الروسى تستمر لمدة خمسة وعشرين عاما ، وكان يتم تجنيد الفتيان والشبان بين ١٢ و٢٥ عاما ، وأوكل للجماعة اليهودية ذاتها ان تقوم باختيار الفتيان الذين يتم تجنيدهم . فعينت كل جماعة يهودية « خطافين » ليمسكوا بالفتيان ( من ابناء الفقراء عادة ) لتسليمهم للحكومة مما زاد من حدة الصراعات الاجتماعية . ويلاحظ ان هذا القانون لم يطبق على يهود بولندا وحسب وانما طبق على كل الروس مسيحيين وغيرهم ، وكان الاختلاف الوحيد في عدد المجندين ، فبينما كانت النسبة ٧ في الألف بين المسيحيين ، كانت في ١٠ الألف بين غير المسيحيين . وقد أعفى المثقفون والتجار والحرفيون من الخدمة العسكرية (نظير الف رويل) كما اعفى العاملون في القطاع الزراعي ( في مرحلة لاحقة ) وكان هدف الخدمة العسكرية تحقيق مزيد من الدمج والترويس القسريين . ومع هذا كان نظام التجنيد قاسيا بل غير انساني خاصة بسبب صغر سن المجندين . ولكن في نهاية الأمر لم يُجنّد سوى عدد صغير من اليهود يتراوح بين ٢٦ و٠٦ الفا في فترة ٢٨ سنة ، فاذا اخذنا بتقدير متوسط وهو ٤٥ الفا فهذا يعنى أن عدد المجندين سنويا لم يزد على الف وخمسمائة مجند من مجموع عدد اليهود البالغ انذاك ٣ ملايين . ثم صدر قرار عام ١٨٣٥ ، ولم يكن مختلفا في جوهره عن قرار ١٨٠٤ فاعاد تحديد منطقة الاستيطان وحرم استئجار الخدم المسيحيين وحظر على اليهود الزواج المبكر وحدد السِنِ الادنى للزواج بد ١٨ سنة للذكور و١٦ سنة للاناث ، كما حظر استخدام اليديشية او العبرية في الاعمال التجارية وغيرها من النشاطات، وحدد المهن التي يمكن

لليهود ان يعملوا فيها ، كما حرم على اليهود دخول القرى ( عام ١٨٢٥ ) .

وقد أبقى القانون على القهال ليقوم بجمع الضرائب وتطبيق القوانين الروسية ، وأصبح مسئولا عن الأمور الدينية والخيرية ، وصرح القانون ببناء المعابد شريطة أن تكون على مسافة معقولة من الكنائس ، واعتبر الحاخامات موظفين حكوميين لا تقتصر مهمتهم على الجوانب الدينية وانما اصبح من واجبهم الرقابة على الجوانب الاخلاقية العامة وعلى اداء اليهود لواجباتهم المدنية للدولة والمجتمع وفتحت امام اليهود أبواب المدارس العامة ، وفرضت الرقابة على كتب اليهود (عام ١٨٣٦) .

ويبدو انه في هذه المرحلة بدأت الحكومة القيصرية تشعر ان ماسمته بالروح التلمودية وليس اليهودية ذاتها هي سبب عزلة اليهود ، ولذا قامت باستشارة اثرياء اليهود الروس باعتبارهم خبراء في الشئون اليهودية ، كما طلبت العون من يهود الغرب الذين تم تحديثهم ومن دعاة التنوير اليهود . وقد كانت نتيجة المشاورات والمداولات مؤيدة لموقف الحكومة ، وكان اهم داعية لهذه السياسة وزير التعليم اوفاروف ( وكان كثير من دعاة التنوير اليهود يتفقون معه ومن بينهم اسحق بير ليفينسون في كتابه التعليم في اسرائيل ١٨٢٨ ) . واغلقت كثير من المطابع العبرية بهدف الحرب ضد الخرافات الحسيدية و « التعصب الناجم عن دراسة التلمود » ( ويلاحظ ان موقف الحكومة القيصرية من القرائين كان متسامحا للغاية ان موقف بالحكومة القيصرية من القرائين كان متسامحا للغاية

واتجهت الحكومة الروسية أيضا نحو علمنة التعليم

اليهودي وحاولت تطبيق المشروع الذي طرحه ليفينسون في كتابه . ولتحقيق هذا الهدف ، استدعى التربوي الألماني اليهودي ماكس ليلينتال ( ١٨١٥ - ١٨٨٢ ) حتى يمكنه ان يقرب فكرة التعليم العلماني ليهود روسيا وليؤكد لهم حسن نية الحكومة . وكان ليلينتال يعمل مدرسا في احدى المدارس التي اسسها دعاة التنوير اليهود في ريجا، فقام برحلة استطلاعية ولكنه قوبل بعداوة شديدة من الجماهير اليهودية التي سمته « بالحليق » ( أي الذي حلق لحيته وسوالفه على عكس عادة الارثوذكس). وقد كان كثير من دعاة التنوير اليهود يرون انه لايمكن تحديث الجماهير اليهودية بطرق سيمقراطية وانه لابد من استخدام شيء من القسر والارهاب وأيدهم في ذلك اعضاء البيروقراطية ، وقد أوصى ليلينتال باغلاق المدارس الدينية التقليدية (الحيدر) ويمنع المدرسين التقليديين (الميالميديم) من التدريس وباستجلاب مدرسين من الخارج . وقد تم بالفعل تأسيس مدارس علمانية يهودية تم تمويلها بضريبة الشموع (شموع السبت ) وقام بالتدريس في هذه المدارس مسيحيون ويهود من دعاة التنوير واسست مجموعة من المدارس لتدريب حاخامات ومدرسين يهود ، وكانت هذه المدارس هي الاطار الذى تم فيه تدريب وتعليم اعداد كبيرة من دعاة التنوير المتحدثين بالروسية والذين لعبوا دورا مهما في الحركات الاندماجية والثورية والعلمية.

وقد تبع ذلك إلغاء القهال عام ١٨٤٤ وأبقى على اطار تنظيمى ادارى عام واستمر المستولون عن التجنيد وجامعو الضرائب فى اداء عملهم . وابتداء من عام ١٨٥١ بدأت

الحكومة الروسية تنهج النهج الألماني في تقسيم اليهود الى يهود نافعين وغير نافعين ، والفريق الأول ويضم كبار التجار والحرفيين والمزارعين كانوا يتمتعون بمعظم حقوق المواطن الروسىي . اما الفريق الثاني الذي كان يضم بقية اليهود من صغار التجار واعضاء الطبقات الفقيرة فالأمر كان مختلفا بالنسبة لهم ، اذ كان عليهم اداء الخدمة العسكرية ليكون بوسعهم ان يتعلموا بعض المهن النافعة فان تعلموها صنفوا على انهم من النافعين واعفوا من الخدمة العسكرية . وقد نجحت هذه السياسة بشكل محدد اذ قامت ١٤ مستوطنة زراعية في خرسون وعدد مساو في ايكاترينوسلاف و٥٤ مستوطنة في كييف ، وعدة مستوطنات في بيساربيا ، وبلغ عدد سكانها ٦٥ الف يهودي . وقد زار في هذه الفترة السير موسى مونتفيورى \_ الثرى الانجليزى اليهودى \_ روسيا كجزء من محاولة الحكومة القيصرية ان توسط يهود الغرب المندمجين في اقناع يهود روسيا بتقبل عمليات الدمج والتحديث والترويس . ولكن يمكن القول ان هذه العمليات لم تحقق كثيرا من النجاح .

وقد تغيرت الصورة السياسية والاقتصادية في روسيا القيصرية مع اعتلاء الاسكندر الثاني ( ١٨٥٥ - ١٨٨١) للعرش إذ تميز حكمه بأن حركة التحديث في روسيا خطت خطوات واسعة واتخذت شكلا ليبرالياً ( في أعقاب هزيمة روسيا في حرب القرم ) . فعلى سبيل المثال تم تحديث النظام القضائي ( ١٨٦٤ ) ، ونظام البلديات ( ١٨٧٠ ) ، ونظام التجنيد ، بل وبدأ الحديث عن قيام حكومة دستورية . ولعل المم القرارات هو قرار الغاء نظام الاقنان عام ١٨٦١ الذي تم

نزولا على ضغوط من النبلاء الاقطاعيين الذين بدأت تظهر بينهم تطلعات نحو الانتقال إلى صفوف البورجوازية الكبيرة سواء من خلال اقامة المزارع الحديثة ورسملة الزراعة أو التوجه للعمل في المجالات التجارية والصناعية .

ويشكل هذا القرار أخطر منعطف في تاريخ المجتمع الروسي إذ شهدت الفترة زيادة معدلات التصنيع والتحديث يشكل كبير ، فمدت السكك الحديدية وفتحت فرص الحراك الاجتماعي أمام الكثيرين . ولكن بدأت أيضا بذور ازمة النظام القيصري ، فالدولة الروسية حررت الاقنان ولم توفر لهم أرضا ، وبدأت القرى تقذف بالملابين الى المدن ليعيشوا تحت ظروف اقتصادية أشد واقسى مما كانت عليه في عهد الاقطاع ، فلم تكن هناك اية مؤسسات وسيطة ﴿ الأسرة او الكنيسة ) لتحميها وتوفر لها شيئا من الطمأنينة النفسية ( الحقيقية أو الوهمية ) . كما أنهم كانوا يتقاضون اجورا منخفضة لاتفى بحاجات المدينة تؤدى في الوقت ذاته الى التراكم السريع الراسمالي الذي كان يؤدى بدوره إلى تصاعد عملية التحديث وازدياد افقار الجماهير وانتشار الحركات الثورية وزيادة الأوتوقراطية من جانب النظام السياسى ، وهي الحلقة المفرغة التى ادت في نهاية الأمر إلى الثورة البلشفية .

وقد تفتحت فرص الحزاك الاجتماعي والاقتصادي أمام افراد الجماعة اليهودية وغيرهم من القطاعات والاقليات في المجتمع . وربطت الحكومة عملية عتق اليهود بمدى تحولهم الى عنصر نافع . ولتشجيع أفراد الجماعة على تقبل التحديث

والترويس وُسّع نطاق حقوق اليهود « النافعين » مثل حق السكن في روسيا بأكملها خارج منطقة الاستيطان بالنسبة للتجار الأثرياء (تجار من الدرجة الأولى) ( ١٨٥٩)، وخريجي الجامعة ( ١٨٦١) والحرفيين ( ١٨٦٥) والجنود اليهود المسرحين ( ١٨٦٧). ومن الأشياء المؤسفة أن العاهرات كن يعتبرن « نافعات » مما شجع كثيرا من الفتيات اليهوديات داخل منطقة الاستيطان على امتهان البغاء كوسيلة الحراك الاجتماعي والجغرافي ( إلى أن تحولت هذه المنطقة إلى واحدة من أكبر المصادر للبغايا في العالم بأسره من عام ١٨٨١ ـ حتى عام ١٩٣٥) وصرح ليهود منطقة الاستيطان بالسكن في كل بولندا ( ١٨٨٨) ، وأصبح من حق كل من يعمل بمهنة الطب السكن في أي مكان ( ١٨٧٩) . ووسّع بالهود السكن في أي مكان ( ١٨٧٩) . ووسّع على اليهود السكن في من منطقة مساحتها ٥٠ فرسخا على الحدود .

وفى عام ١٨٥٦ الغيت القوانين الخاصة بتجنيد اليهود والعقوبات الخاصة التى كانت توقع عليهم ، وتم مساواتهم ببقية الشعب الروسى . وفى عام ١٨٤٧ اعتمد نظام التجنيد الاجبارى العام لمدة اربع سنوات ولم يعد مقصورا على الفقراء ، وانضم آلاف الشباب اليهودى إلى الجيش ومنحوا حقوقا ومزايا عديدة ، كما خفضت مدة خدمة المجندين الذين انهوا دراستهم من اربع سنوات إلى سنة واحدة . وفى حقل التعليم ، بعد فشل تجربة اوفاروف ، أغلقت المدارس اليهودية الحكومية عام ١٨٧٧ ، ماغدا مائة مدرسة ، وفتحت المدارس الحكومية العادية أمام أفراد الجماعة ، واعتبرت هذه الطريقة

هى الطريقة المثلى لعملية الترويس . وأخذ عدد اليهود الذين التحقوا بهذه المدارس فى التزايد ، كما فتحت الجامعات ابوابها لهم فزاد عدد الطلبة اليهود فى الجامعات بين عامى ١٨٥٣ و١٨٧٢ من ١٨٧٨ من مجموع الطلبة الى ١٣,٢٪ . وظهر فكر حركة التنوير الذى كان من اقطابه ابراهام مابو ويهودا ليب جوردون وكانوا معارضين لليديشية فى البدأية (على النمط الألماني) إلا أن بعضهم تبناها كلغة قومية (لادينية) وظهر أدب يديشي من أعلامه منديل موخير سفاريم وغيره . وظهرت مطبوعات يهودية بالعبرية واليديشية والروسية وتركت الثقافة اليهودية الروسية العلمانية الجديدة أعمق الأثر على اليهود حتى وصلت إلى المدارس الدينية ذاتها .

وقد نشأ إحساس عام لدى اليهود بأن الحكومة تأخذ مسألة الدمج بشكل جدى ومعقول ، فاشترك اليهود فى الحياة الروسية العامة وظهر من بينهم عارفون موسيقيون ونشأت طبقة من التجار الأثرياء والمثقفين الداعين للدمج والترويس أسست جمعية تنمية الثقافة ( الروسية ) بين يهود روسيا ( ١٨١٣) . وقام كبار الممولين اليهود ببناء الطرق والقلاع والسكك الحديدية وبتزويد الجيش بالتموين والغذاء وامتلكوا المناجم وصناعات الطعام والنسيج وتصدير الأخشاب وساهموا فى تأسيس المصارف الجديدة ( وكانت هذه الطبقة تتركز فى سانت بطرسبرج وموسكو واوديسا ووارسو ) وكان من أقطابها اسرة جونزبرج وبولياكوف الذين اعتبروا انفسهم قيادة الجماعة اليهودية . وقد ارتبطت هذه الطبقة بالمثقفين اليهود الروس من المشتغلين بالمهن

الحرة ومحررى الصحف والعلماء والكتاب ، وكانت ثقافة هذه الطبقة والشرائح المحيطة بها روسية تماما . ويلاحظ أن عددا كبيرا من الشباب اليهودى في هذه المرحلة بدأوا يعملون كضباط في الجيش الروسي .

وقد ساهمت هذه الجيوب الحديثة في عملية تحديث بقية يهود روسيا فقد كانوا يرفضون الحديث باليديشية وكانوا يتعاونون مع الحكومة في عملية التحديث ، ويساهمون في نشر الثقافة الروسية بين اليهود . ومع هذا ونظرا لوضعهم الطبقي المتميز كانوا منعزلين عن بقية الجماهير اليهودية التي كانت تدفع وحدها ثمن التحديث ويجنون هم ثمراته .

ومما ساعد على ازدهار اليهود داخل منطقة الاستيطان أنه لم تحدث أى حروب فى هذه المنطقة فى الفترة من ١٨١٢ ـ ١٩١٤ م حروب فى هذه المنطقة فى الفترة من ١٨١٢ ـ ١٩١٤ مكا أن وجود يهود روسيا داخل إمبراطورية واحدة سهل عملية الحركة بين الجماعات المختلفة وأكد تماسك الجماعة اليهودية . وقد تزايد عدد يهود روسيا بسرعة تفوق معدل زيادة السكان ، ففى عام ١٨٢٥ بلغ عددهم سكان الإمبراطورية و٢١٪ من ملك سكان الإمبراطورية و٢١٪ من سكان المناطق التى تواجدوا فيها ) وفى عام ١٨٥٠ بلغ عددهم اربعة ملايين أى أن عددهم قد زاد حوالى ١٨٥٠ خلال حوالى ٥٠ ما

ولكن محاولات الدمج لم يقدر لها النجاح لأسباب عدة من أهمها مايلي :

١ ـ خلق الانفجار السكاني آنف الذكر فائضا بشريا
 ٨٢

ضخما لم يكن من الممكن توفير فرص العمل والتعليم الكافية له . كما أن الانفجار السكانى كان يخلق تجمعات يهودية كثيفة يتعامل من خلالها أفراد الجماعة مع بعضهم البعض دون حاجة للعالم الخارجي الأمر الذي كان يقلل معدلات الاندماج .

٢ ـ كما يلاحظ أن عملية التحديث داتها كان لها جوانب سلبية عديدة ، فحظر الاتجار فى الخمور على اليهود كان يهدف إلى تقليل الاحتكاك بين اليهود والفلاحين ، ولكنه مع هذا حرم ألاف اليهود من مصادر الدخل الوحيدة المتاحة لهم ، فقد كان منهم الصناع والموزعون والتجار . كما أن إنشاء السكك الحديد ( التى مولها كبار الرأسماليين اليهود كما تقدم ) قضت على مصادر الدخل الأساسية لآلاف اليهود الذين كانوا يعملون فى صناعة وتجارة العربات التى تجرها الخبول .

٣ ـ ومما عقد الأمور أن عملية عتق اليهود تزامنت مع عتق الأقتان ، مما جعل رقعة الأرض المتاحة للزراعة ضيقة للغاية خاصة وأن التاجر والمرابى اليهودى لم يكن من السهل تحويله إلى مزارع وادى عتق الاقنان ايضا الى وجود عمالة رخيصة في السوق الأمر الذى أدى إلى طرد اليهود من كثير من وظائفهم التقليدية وإلى انحدارهم إلى مستوى الطبقة العاملة وتحولهم الى عمال ( مع ملاحظة أن مستوى اليهود المعيشى حتى في أكثر أيامهم فاقة وفقرا كان أعلى بكثير من مستوى القن الروسى أو القن البولندى ) .

٤ ـ كلما كانت تزداد معدلات التحديث كانت عملية التكيف

مع الاقتصاد الجديد تزداد صعوبة ، الأمر الذي كان يزيد من ضحايا التقدم \_ ففي مرحلة ما قبل ١٨٨٠ خففت من آلام الانتقال إلى النمط الرأسمالي في الانتاج ان هذا النمط في مراحله الأولى كان يحتفظ بأشكال انتاج بسيطة (غير متقدمة) مما أتاح لعدد من اليهود أن يجدوا مجالا رحبا للعمل في التجارة في المدن الصناعية الجديدة وفي الحرف.

غير أن النمو الرأسمالي لم يتوقف عند هذه المرحلة بل السعت رقعة الصناعة لتشمل الصناعة الخفيفة أيضا ، فكان ذلك بمثابة ضربات قاضية دمرت الاقتصاد الاقطاعي ودمرت معه الفروع الرأسمالية الحرفية ، حيث كان اليهود يتركزون بنسبة مرتفعة ، ومن ثم تشابكت عملية تحويل التاجر اليهودي فيما قبل الرأسمالية إلى عامل حرفي أو تاجر رأسمالي مع عملية أخرى وهي القضاء على عمل اليهودي الحرفي . وحيثما كان يتحول اليهودي إلى عامل فإنه كان يواجه منافسة الفلاحين الروس المقتلعين الذين كانوا يقنعون بأجور منخفضة بسبب اسلوب حياتهم البسيط .

ومما زاد الأمور تشابكا وتعقدا أن الحرفى اليهودى كان يعمل فيما يمكن تسميته «بالحرف اليهودية » التى ولدت فى الظروف الخاصة بالمدينة اليهودية ( الشتتل ) . فالحرفى اليهودى لم يكن يعمل من أجل الفلاحين المنتجين بل من أجل التجار والصيارفة والوسطاء ، ولذلك نجد أن انتاج السلع الاستهلاكية هو الشاغل الرئيسى للحرفى اليهودى ، لكون زبائنه يتألفون من رجال متخصصين بتجارة الأموال والبضائع ، أى غير منتجين أساسا ، أما الحرفى غير

اليهودى فان ارتباطه بالاقتصاد الزراعي جعله لاينتج سلعا استهلاكية ، لأن الفلاح كان يكفي نفسه بنفسه ، وهكذا إلى جانب الفلاح كنا نجد الحرفي غير اليهودى (الحداد) وإلى جانب رجال المال اليهودى كنا نجد الحرفي اليهودى (الخياط) . وقد ساعد على تطور الحرفي غير اليهودى ارتباطه بالتاجر المسيحي الذي كان يوظف أمواله في حرف متخصصة غير مرتبطة بالنظام الاقطاعي مثل نسيج الأصواف ، وهي حرف كان الغرض منها الانتاج للتصدير وليس للاستهلاك المباشر ، أي أنها حرف كانت تقع خارج وليس للاستهلاك المباشر ، أي أنها حرف كانت تقع خارج لم تسقط مع الاقتصاد الجديد ، وبالتالي نطاق النظام الاقطاعي وتمثل نواة الاقتصاد الجديد ، وبالتالي أغضاء الطبقة العاملة من اليهود ، فالحرف الأقل قابلية للتطور إلى صناعة كانت محصورة في أيدى الحرفيين اليهود . على حين انحصرت المهن الأكثر قابلية لهذا التطور في ايدى الحرفيين غير اليهود .

٥ - وقد قويت شوكة الطبقة الوسطى الروسية ، خاصة بعد تدفق رؤوس الأموال الأوربية الغربية على روسيا ، بحيث فتحت أفاقا جديدة أمامها ، وأصبحت قرة اقتصادية لها وزنها ، يمكنها التفاهم مع البيروقراطية الحكومية التى كانت تحابيها وتعطيها الأولوية والأفضلية . وقد تسبب كل هذا في إضعاف الطبقة الوسطى اليهودية الروسية وصغار الممولين اليهود .

آدى القضاء على ثورة بولندا عام ١٨٦٣ إلى حرمان
 آلاف اليهود ممن كانوا يعملون في نظام الأرندا كوكلاء للنبلاء
 البولنديين ( الشلاختا ) من وظائفهم .

٧ - وفى الحالات القليلة التى كان يحقق فيها بعض اعضاء الجماعة مكانة مرموقة أو حراكا اجتماعيا كانوا يصبحون محط الحقد الطبقى فى وقت كانت الضائقة الاجتماعية آخذة فى التزايد . ومن هنا اتهام اليهود بالسيطرة الاقتصادية واستغلال غير اليهود ومن هنا صورة اليهودى كرأسمالى جشع .

٨ ـ ولكن من المفارقات أيضا أن عددا كبيرا من اليهود سقطوا ضحية التقدم وتحولوا إلى أعضاء فى الطبقة العاملة المضرية التى فقدت جذورها الثقافية ونمط حياتها وانتماءها الدينى ومصدر حياتها ، وقد بلغ الفقر درجة أن ثلث يهود روسيا كانوا يعيشون على معونات المنظمات اليهودية الغربية . وكل هذا يعنى أن الجماهير الفقيرة لم تكن مستفيدة تماما من عمليات التحديث ولم تكن ترى فيه حلا لمشاكلها الحضارية ، ولذا التفت قطاعات كبيرة منهم (خاصة صغار التجار) حول القيادات الحسيدية التى منحتها شيئا من الطمأنينة فى عالم لم تكن تفهمه ، ويميد من تحت اقدامها .

٩ ـ أما بالنسبة للعمال اليهود الروس والمثقفين العلمانيين فقد أدى تردى وضعهم إلى انخراطهم بمعدلات كبيرة فى صفوف الحركات الثورية خاصة وأن مستواهم الثقافى كما تقدم كان أعلى من مستوى الاقنان . ففى عام ١٨٩٩ كانت نسبة اليهود فى الحركات الثورية تبلغ ٨,٤٢٪ وأحيانا ٣٠٪ فى وقت كانت نسبتهم إلى عدد السكان ١,٤٪.

١٠ ـ ويمكن أن نضيف بعض العناصر الثقافية التى أدت إلى فشل عملية التحديث من بينها أنها كانت تتم رغم أنف

اليهود ، وقد بدأت هذه العملية بقضها وقضيضها من داخل المجتمع الروسى ، لا من داخل الجماعة اليهودية ، التى ظلت رافضة لها ولحركياتها . وقد لاقت مقاومة شديدة من جانب الجماهير اليهودية المختلفة التى رفضت ارسال اطفالها للمدارس الروسية العلمانية ، خاصة وأن عملية التحديث ، كما تقدم ، كانت تجيرها اقتصاديا في كثير من الأحوال وتحولها إلى طبقة عاملة حضرية مفتقدة المعنى الذي كانت تجده في وجودها التقليدي .

۱۱ ما قامت الدولة الروسية الاستبدادية الملتصقة بالكنيسة الأرثوذكسية المتعصبة ، بالاشراف على عملية التحديث ، وقام بتنفيذها بيروقراطية روسية ضيقة الأفق ، مرتشية ، ليس لها خبرة كبيرة باليهود وبأمورهم فامبراطورية القياصرة كانت تحظر على اليهود دخولها ، وكانت عملية التحديث تتم داخل اطار فكرة القومية السلافية (الروسية) التى كانت تصدر عن منطلقات عضوية ضيقة تفترض التفاوت بين الناس وأن السلافية (أو الروسية) خاصية لا يكتسبها المرء وأنما يولد بها (على عكس فكرة القومية الليبرالية في المرء وأنما يولد بها ( على عكس فكرة القومية الليبرالية في النصف بلاد غرب أوروبا ) . وقد تمت عملية التحديث هذه في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الذي شهد انتكاسة الفكر الليبرالي في أوروبا بشكل عام وظهور الفكر السياسي الرجعي بشكله الرومانسي .

وقد نجم عن ذلك تصاعد معاداة اليهود الذين اصبحوا بؤرة تصب فيها احقاد ضحايا التحديث من راسماليين روس يخافون منافسة الراسماليين اليهود إلى طبقة عاملة روسية

يرى أعضاؤها « الرأسمالية اليهودية » واقفة ضدهم ، اما اليهود من ابناء الطبقة العاملة فقد وجدوا أنفسهم في عزلة عن الطبقة العاملة الروسية . وكان أعضاء النخبة الروسية الثقافية ينقسمون الى قسمين : ثوريين يرون الانعزالية اليهودية كشكل من اشكال الرجعية المعادية للثورة ومحافظين ( من بنيهم دوستويفسكي ) يرون اليهودي رمزا لاقتحام الغرب والافكار الغربية لامهم روسيا السلافية . ووجد اليهود أنفسهم في مجابهة كنيسة ارثوذكسية تخشى العلمانية التي كان اليهود اهم دعاتها كما تخشاهم باعتبارهم اعداء المسيح ، وحكومة روسية رجعية وجدت أن الثوريين الروس في كل مكان يضمون أعدادا متزايدة من اليهود ، وظهرت كتابات معادية لليهود من اهمها كتاب جيكوب برفمان ( يهودى متنصر ) اسمه كتاب القهال ( ١٨٦٩ ) وظهرت فكرة الحكومة اليهودية العالمية ومنشورات اخرى عن التلمود وتهمة الدم ( أي إتهام اليهود بأنهم يذبحون طفلا مسيحيا ويخبزون فطير عيد الفصيح بدمه ) . وعلى الرغم من أن هذه الأفكار ظلت على السطح دون تأثير قوى إلا أنها بدأت تؤثر في تفكير اعضاء البيروقراطية ثم اخذت شكل مذبحة ضد اليهود. في اوديسا ١٨٧١ ، ووجهت تهمة دم عام ١٨٧٨ ( ولكن المتهم برىء بعد محاكمته ) .

ويجب أن نبين أن الجماعة اليهودية لم تكن وحدها هى المستهدفة وإنما كانت عنصرا واحدا فى بانوراما اجتماعية اقتصادية ، فقد بدأ المناخ العام فى روسيا يتغير ومع تصاعد عملية التحديث ( وتعثرها ) ، زاد ضحايا التقدم وزادت معها الهجمات على كل الغرباء من أعضاء "الاقليات سواء من

الأرمن أو المسلمين أو اليهود أو حتى المسيحيين من غير الارتوذكس والاوكرانيين . فالتحولات الاقتصادية كانت ذات طابع بنيوى عميق ، لم يواكبها أى تحديث فى الأشكال السياسية للمجتمع . ومن الواضح أنه مع نهاية السبعينيات من القرن الماضى كان المجتمع الروسى قد وصل الى طريق مسدود لم يكن من الممكن له تجاوزه ولم يكن من الممكن استئناف التحديث إلا عن طريق ثورة اجتماعية .

ولعل أكبر دليل على تعثر محاولات الدمج والتحديث انه على الرغم من تصاعد معدلات التحديث الاقتصادى ، كان الهرم الوظيفي لأفراد الجماعة لايزال دون تغير كبير إذ كان ٨٣٪ من أفراد الجماعة يعملون بالتجارة و٣٠٪ يعملون بالحرف (اليهودية) والصناعات المرتبطة بها و٣٪ فقط يعملون بالزراعة ، ولذلك كانت عملية اغتيال القيصر الاسكندر الثانى عام ١٨٨١ – على يد مجموعة من الشباب الروسى الثورى من بينهم يهودية ملحدة – تعبيرا عن المشاكل البنيوية العميقة التى يواجهها المجتمع الروسى ، خاصة مشكلة التناقض بين البنية الاقتصادية المتطورة والأشكال السياسية والاجتماعية المتحجرة ، فشكلت لجنة لاعادة النظر في المسائلة اليهودية ، أعلنت فشل السياسة التسامحية ، أي فشل عملية التحديث القيصرية .

لم تقدم الحكومة القيصرية أية صبيغ عقائدية تساهم في تقليل ألام الانتقال وفي توسيع نطاق المشاركة في تسيير دفة الحكم ، بل إنه مع اعتلاء الاسكندر الثالث الحكم ( ١٨٨١ ـ ١٨٩٤ ) ازداد التشدد والاوتوقراطية خاصة تحت تأثير

بوبيدونستسيف الذي كان يرفض المثل الديمقراطية تماما، وقد تلقى القيصر نفسه تعليما دينيا تقليديا، كما ظهر عديد من المفكرين الرجعيين مثل كاتكوف وليونتييف الذين طالبوا بضرورة وضع حدود صارمة على الشعب الروسى وضرورة الحد من حرياته من جديد ، فقد نمت روسيا وتطورت \_ في رايهم مامع نمو التفاوت بين الطبقات في المجتمع الروسي ، ومع تأسيس نظام الاقنان وتطور الوظائف التي تشغل بالوراثة . وسيطرت تلك الروح الرجعية على جميع مجالات الحياة في روسيا ووصل أثرها لحياة كل الفئات والطبقات والطوائف، فأعيدت التشريعات التي تحدد التعليم على أساس طبقى ، واصبح من العسير على أبناء الطبقات الفقيرة أن يلتحقوا بالمدارس. وفي منشور صادر من وزارة التربية معروف باسم منشور « أبناء الطباخين » جاء انه من الواجب عدم قبول ابناء « قائدى العربات والخدم والطباخين واصحاب الحوانيت الصغيرة والغسالات ومن شابههم » . كما زيدت مصاريف الجامعات حتى تقلل من فرص الالتحاق بها امام الفقراء ، وألغى الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية فعين بدلا من القضاء في الريف « رؤساء قرويون » عادة من طبقة النبلاء يقومون باصدار الاحكام وتنفيذها . وتم تقييد حرية الصحافة تماما ، وطورد اعضاء الطوائف المسيحية التي لاتدين بالارثوذكسية ، وفي كثير من الأحيان كانوا يمنعون تماما من اقامة شعائرهم ، بل وكان يتم خطف اطفالهم منهم . واتضحت السياسة القومية الرجعية في القيود الشديدة التي فرضت على كل الجماعات غير الروسية، السلافية منها وغير السلافية الموجودة على الحدود مثل البولنديين ، اذ فرض عليهم برنامج قاس للترويس . وقد

انتهى عصر القيصر بمجاعة وقعت عام ١٨٩١ زادت من بؤس . الجماهير

ولم يكن أفراد الجماعة اليهودية سوى أحد القطاعات البشرية المنكوبة التي وقعت ضحية لعملية القمع الرجعية هذه ، فبدأ عهد الأسكندر الثالث بسلسلة من الهجمات على كثيرامن مراكز اليهود السكانية واستمرت حوالى ثلاثة أعوام وتأثر بها حوالي ٦٠ ألف يهودي . وقد وقعت الهجمات بعد أن قامت بعض الصحف الروسية الرسمية بشحن الجو ضدهم باعتبارهم مستغلى الفلاحين ، ثم تشكلت لجنة للتحقيق في الحوادث فتوصَّلت آلي آن نشاط اليهود الاقتصادي هو السبب في هذه الهجمات ، ولكن لاحظت اللجنة أن سلوك الشرطة والجيش لم يكن فوق الشبهات . ثم شكلت لجنة أخرى لإعادة النظر في المسألة اليهودية طرحت اقتراحات لاتختلف كثيرا عن اقتراحات وتومييات اللجان السابقة ، ويناء عليه أحسور وزير الداخلية الكونت إجناتييف قوانين مايو (١٨٨٢) المؤقتة باعتبارها اجراءات استثنائية تنطبق على منطقة الاستيطان تهدف لحماية المواطنين الروس من اليهود باعتبارهم عنصرا اجنبيا غربيا . ولكن ظهرت صعوبات كثيرة عند تطبيق القوانين ، فشكلت لجنة أخرى عام ٨٨٣/ لمناقشتها واستمرت اللجنة الجديدة في اجتماعاتها لمدة خمسة أعوام وأوصت عام ١٨٨٨ بضرورة رفع القيود عن اليهود وعتقهم ، ولكن البيروقراطية تجاهلت تلك التوصيات وقامت بعملية طرد اليهود من موسكو عام ١٨٩١ وبتحديد عددهم في المدارس الثانوية والجامعات مما أدى الى سفر

أعداد متزايدة من الشباب اليهودى إلى الخارج حيث تمت عملية تسييسهم وتثويرهم .

ولم يتغير الوضع كثيرا في حكم نيقولا الثاني ( ١٨٩٤ - ١٩١٨ ) أخر قياصرة آل رومانوف . وقد شهدت هذه المرحلة تصاعدا في عملية التحديث والتصنيع لم يواكبها تحديث في النظام . فشهد عام ١٨٩٢ تصاعدا في تطور الصناعة الرأسمالية على مستوى لم يسبق له نظير وتضاعف أعضاء الطبقة العاملة . وقد زاد انتاج الفولاذ والبترول ثلاثة أضعاف ، وزاد طول السكك الحديدية من ٢٨ ألفا إلى ٤٩ ألف فرسخ . ورغم السياسة التي اتبعتها الحكومة والتي تهدف الي التقليل من فرص التعليم أمام الفقراء زاد عدد الطلبة في المدارس وقلت نسبة آلامية ، ففي بلد كانت الأمية القراءة والكتابة الي ٢٨٠١٪ عام ١٨٩٧ ، وزاد حجم الطبقة العاملة ، فكانت الألوف تهجر القرى وتنضم للطبقة العضرية .

ولكن من أهم نتائج قوانين مايو أن تدفق يهود روسيا على العالم تزايد بشكل ملحوظ الأمر الذى طرح المسئلة اليهودية على العالم الغربى ، وأعطى الفكر الصهيونى دفعة حقيقية ، فهرتزل مؤسس الحركة الصهيونية كان يهوديا مندمجا تماما لا يكترث باليهودية ، ولكن وصول يهود اليديشية (خاصة من جاليشيا) الى فيينا حيث كان يقيم جعله يشعر بالخطر ، فامتدى إلى أن الصهيونية ستساهم فى تحويل سيل الهجرة

بعيدا عن موطنه النمسا ، حيث يتمتع بالمستوى المعيشى المرتفع والمكانة المرموقة .

في عام ١٩٠٥ وصل النظام القيصري إلى قمة أزمته ، وكرد فعل لذلك الوضع زادت النزعات القومية السلافية الروسية وزاد قمع الأقليات والشعوب التابعة ، خاصة غير السلافية ، فتم قمع الأوكرانيين والبوانديين والمسلمين ( في الامارات الإسلامية السبابقة ) وكذلك أفراد الجماعات اليهودية . ومن أشهر الاحداث التي شهدتها الفترة يوم الاحد الأسبود في ٩ يناير ١٩٠٥ حين قام ٢٠٠ الف عامل ( من الرجال والنساء والأطفال ) ويقودهم الأب جابون بالسير إلى قصر الشتاء ليقدموا شكواهم « لأبيهم القيصر » . ولكن بدلا من أن يقابلهم أنهالت عليهم رصاصات الحرس الملكي من أن يقابلهم أنهالت عليهم وجرحت ما يزيد على الألف .

واستمر الفوران فشهد اكتوبر ١٩٠٥ اضرابا عاما شل الحياة ، فاضطر القيصر إلى أن يمنح الحريات البرلمانية للشعب بعد هزيمة القوات الروسية على يد اليابان ، ولكنه ظل يماطل ويعدل فى القوانين الى أن تم تعديلها بحيث فقدت كثيرا من فعاليتها وظهرت جماعات ارهابية مثل جماعة المائة السود التى قامت باغتيال زعماء المعارضة وبالهجوم على تجمعات اليهود .

وقد بلغ النظام القيصرى نهايته مع ظهور راسبوتين عام ١٩١٣ ومع سيطرته على زوجة القيصر ثم على القيصر نفسه . وراسبوتين ، كما يقول آرون سيمانوفيتش ، سكرتيره اليهودى ، كان شخصية كاريزميه جاء من صفوف الفلاحين

وكان يتلذذ بإذلال أعضاء الطبقة الارستقراطية (خاصة النساء) ولا يعين منهم الا من يروق له أو من يدفع له الثمن . وقد أغتيل عام ١٩١٦ بعد أن قضى على كل العناصر التي كان بإمكانها أن تعالج الازمة وتتصدى للعاصفة المقبلة .

وقد كان اليهود جزءا من هذه العملية الانقلابية ، فوقعت مذبحة كيشينيف عام ١٩٠٣ (يقال بتحريض من وزير الداخلية فون بليفيه ، وهو أمر غير مستبعد تماما ، فالحكومة القيصرية كانت تلجأ إلى مثل هذه الأساليب في قمع معارضيها) ، وكانت مذبحة كيشينيف جزءا من سلسلة ، من الهجمات دبرت ضد أفراد الجماعة وغيرهم ، كما وجهت تهمة الدم الشهيرة لبيليس ( ١٩٩١) ولكن العناصر الليبرالية دافعت عنه ، وتحت تبرئته تماما

وحينما عقدت الانتخابات تم اختيار ١٢ مندوبا من اليهود في الدوما (البرلمان) ، كما كان هناك عدد كبير من النواب الليبراليين الذين دافعوا عن حقوق اليهود . ولكن التشكيل السياسي الروسي ذاته كان محافظا ، وكانت أكبر الكتل السياسية داخل الدوما \_ اتحاد الشعب الروسي \_ معادية لليهود ، ولذا حين طرح اقتراح بخصوص الغاء منطقة الاستيطان أجل بحثه ، ثم حل الدوما ذاته في العام نفسه ، وعدلت القوانين الانتخابية ذاتها بحيث تم القضاء تماما على العناصر الليبرالية في الدوما الذي انتخب عام ١٩٠٧.

، كان تركيب اليهود الوظيفى فى نهاية القرن الماضى ( احصاء ١٨٩٧ ) كما يلى : ٢١,٦٪ يشتغلون بالتجارة ، ٣٧,٩٠٪ يشتغلون بالحرف والصناعات اليدوية ( نصفهم

يعمل بالخياطة ) و7,7 إلى يشتغلون كخدم منازل وعمال يومية ، و٥٪ في المهن الحرة والادارة ، و٣٠,٢٪ في النقل مما بعني أن عدد اليهود العاملين في التجارة كان لايزال مرتفعا . وقد سيطر التجار اليهود على تجارة الحبوب داخل منطقة الاستيطان ، كما سيطروا على تجارة السكر والفرو والجلود والماشية ، ومختلف المنتجات الزراعية . وقد ارتفع بعض التجار اليهود الى مصاف كبار الراسماليين كأصحاب المصارف والوظائف العامة ، واستثمر هؤلاء التجار في المشاريع الصناعية ، غير أن هذه المشاريع اتسمت بالطابع الاستهلاكي كالنسيج والتبغ ودبغ الجلود والصابون والمطاط وأعمال التقطير وهي كلها بقايا نظام الأرندا البولندي . وكانت هذه المشاريع الصناعية داخل مناطق الاستيطان ، وكثيرا ما كان العمال اليهود ينظمون الاضرابات ضد الرأسماليين اليهود ، كما أنهم هم أنفسهم كانوا في كثير من الأحيان يفضلون العمال غير اليهود بسبب أنخفاض أجورهم وبسبب عدم وجود ضغوط اجتماعية عليهم من قبل الجماعة اليهودية .

ومن الملاحظ أن تركيز اليهود في مهن مثل التجارة والصناعة يعنى أنهم كانوا مركزين تماما في المدن أذ لم يكن يشتغل منهم الا ١٩٠٧٪ في الزراعة ، وكان هناك ٥،٤٩٪ بدون وظيفة محددة ، وقد وصلت نسبة اليهود الذين يقطنون المدن الى ٨٠٪.

تركت كل هذه التحولات أعمق الأثر على أفراد الجماعة واستجابوا لها استجابات متباينة حسب وضعهم الطبقى أو مدى استفادتهم من عملية التحول أو مدى تركزهم في المدن

أو خارجها ، وأولى الاستجابات كانت الاستجابة الثورية اذ انخرط الشباب اليهودى فى صفوف الحركات الثورية بنسبة تفوق بمراحل نسبتهم الى عدد السكان .

ويلاحظ أن الشباب اليهودى كان من أكثر العناصر ثورية بسبب أن ثقافتهم التقليدية كان قد تم القضاء عليها إلى حد كبير ، كما تم اقتلاعهم من بيئتهم التقليدية والقى بهم فى عالم حديث رموزه القومية مسيحية ، الأمر الذى زاد من غربتهم وحداثتهم ، وعلى عكس الشباب الروسى الذى كان يجد شيئا من الخصوصية ويمارس نوعا من التجذر من خلال القومية السلافية ذات البعد الأرثوذكسى القوى . وعلى الرغم من أن الشباب اليهودى كان قد فقد جذوره الثقافية الروسية ، إلا أنه لم يكن قد استقر بعد في التقاليد الثقافية الروسية . ومما زاد لم يكن قد استقر بعد في التقاليد الثقافية الروسية . ومما زاد الذى حول صغار التجار والحرفيين ( الذين كانوا يتمتعون بمستوى ثقافي لا بأس به ) الى بروليتاريا صناعية حضرية بشعر بالهبوط في السلم الاجتماعي وتمارس احساسا بالاضطهاد الواقع عليها الأمر الذى حولها الى تربة خصبة للأفكار الثورية .

أما الاستجابة الثانية فهى الهجرة ، وقد شهدت هذه المرحلة هجرة على نطاق واسع لم يشهد اليهود مثلها من قبل اذ ترك روسيا فى الفترة من ١٨٨١ الى ١٩١٤ مليونى يهودى ( ٢,٧٥٠٠٠٠ من كل شرق أوربا ) . وقد نتج عن ذلك تحسن نسبى فى مسترى المعيشة ، لأن المهاجرين كانوا يرسلون لاقاربهم وأسرهم بمعونات مالية كما أنه حل مشكلة الانفجار السكانى حلا مؤقتا .

وقد قامت مؤسسات یهودیة خیریة فی الغرب بالمساهمة فی تسهیل عملیة الهجرة ، فعرض البارون هیرش نقل ۳ ملایین یهودی الی الأرجنتین علی أن تقوم بذلك شركة ایكا . ولقد بلغ عدد الیهود الناطقین بالیدیشیة ( وفق احصاء ۱۸۹۷ ) ، ۰٫۰۰۵,۳۰۰ ویکان معظم الیهود مرکزا فی منطقة الاستیطان ( ۲۸۹,۵۲۷ ) ویشکلون ۱٬۱۱٪ من سکانها . ویلاحظ کذلك وجود ۱۰۹,۰۰۰ یهودی غیر ناطقین بالیدیشیة من یهود الجبال ویهود جورجیا ویهود بخاری والکرمشاکی .

أما الاستجابة الثالثة ، فهى ظهور الصهيونية بين اليهود بشقيها الشرقى ( الاستيطانى ) والغربى ( التوطينى ) . ففى الشرق توقف الحراك الاجتماعى بالنسبة لبعض قطاعات البورجوازية الصغيرة المتعلمة وغيرها من القطاعات اليهودية الأمر الذى أدى إلى إحساسها بالاحباط وبعبث محاولة تحقيق نفسها اثنيا وطبقيا داخل التشكيل السياسى الروسى ، فبدأت في التفكير في أشكال أخرى مثل الهجرة إلى الولايات المتحدة ( وهو النمط السائد ) أو الاستيطان الصهيوني . وقد أدت الهجرة اليهودية ( المكثفة ) إلى غرب أوربا والولايات المتحدة إلى فزع قطاعات كبيرة من يهود الغرب ، فتبنوا الحل الصهيوني كوسيلة لاغاثة يهود الشرق واتحويل طوفان الهجرة عن بلادهم أي أنهم تبنوا الصهيونية التوطينية .

ومن أهم الاستجابات الأخرى ظهور اتجاه قهمية الدياسبورا (الجماعات) التي كان سيمون دوقنوف أهم مفكريها، وقد تبنى حزب البوند، الذي ظهر في هذه المرحلة، هذا الاتجاه الذي ينظر لأفراد الجماعة في شرق

أوربا باعتبارهم قومية لا بالمعنى العالمى العام الذى يضم اليهود فى كل مكان وزمان وإنما بمعنى جماعة قومية شرق أوربية تتحدث اليديشية وتحدد هويتها على هذا الأساس الإثنى لا على أى أساس دينى

والاستجابات الواعية أو النظرية السابقة كان يتم طرحها بينما كانت عملية الدمج اليومية تتم على قدم وساق على مستوى كامن بنيوى ، على الرغم من تعثرها على المستوى الواضح الشكلي .

ولكن ما حدد تاريخ الجماعات اليهودية في روسيا لم يكن الاستجابات المختلفة الأفراد الجماعات بقدر ما كان تحول ضخم في تاريخ الأمة الروسية ، وهو الثورة البلشفية

الفصل الثالث

الدولة التوفييتية والجماعات اليهودية

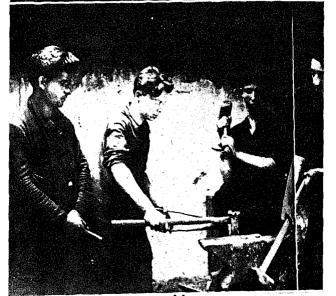

كان لاندلاع الثورة البلشفية أعمق الأثر على أفراد الجماعات اليهودية على عدة مستويات ، فبعد أن أخذت حدود الاتحاد السوفييتي شكلها النهائي عام ١٩٢٠ كان هذا يعني أن عدد يهود روسيا الذين كانوا يعيشون داخل مناطق تابعة لدول حصلت على استقلالها من روسيا ( بولندا وليتوانيا ولاتفيا وايستونيا وبيساربيا التى ضمت إلى رومانيا) أصبحوا تابعين لهذه الدول . فلم يبلق سوى ٢,٦٨٠,٠٠٠ يهودي داخل الاتحاد السوفييتي ، فلي مقابل ما يَرَيَّكُ عَلَى خمسة ملايين قبل الحرب ، كان ٨٠٪ منهم يعيش في أوكرانيا وروسيا البيضاء . وقد تركز ٨٧٪ من كل اليهود في المدن ( وتركز ٤٠٪ منهم في ست مدن على وجه التحديد ) . وكان أفراد الجماعة يعملون أساسا بالتجارة . أما بالنسبة لتوزيعهم الجغرافي فيلاحظ أن أوكرانيا كانت تضم ١,٥٧٤,٤٧٨ ( ٤٠٧,٤٢٨ من عدد السكان ) ، وروسيا البيضاء ٤٠٧,٤٢٨ ( ٨,٢٪ من مجموع السكان ) ، والجمهوريات الأسيوية ١٠٩,٨٥ ( ٠٤٠٪ من مجموع السلكان ) . وقد زاد عدد اليهود إلى ما يزيد على ٣ ملايين يهودي عشية الحرب العالمية الثانية .

وكانت من أولى الخطوات التى اتخذتها الحكومة البلشفية عتق اليهود واعطاءهم كل حقوقهم السياسية فأصبحت مغاداة

المهود جريمة تصل عقوبتها إلى الاعدام وحدد الانتماء العرقي على أساس اختيار المواطن ووفق ما يدلى به كل فرد بأختياره المحض ، كما تم الاستناد في تحديد الانتماء القومي أيضا إلى اللغة التي يدلي بها الفرد بأنها لغته القومية ، ولكن الحكومة البلشفية مع هذا أهملت الجوانب الخاصة للمسألة اليهودية في روسيا وقللت من شأن سماتها المحددة ريما بسبب رؤيتها الثورية الأممية . فلينين ومن بعده ستالين تأثرا بتجربة ماركس الألمانية وبطرحه العالمى للمسألة اليهودية الذي يرى أن ثمة ظاهرة يهودية عالمية واحدة ، وأن ثمة حلا واحدا وهو الثورة الاجتماعية ودمج اليهود ، ففي المانيا التي كان يعرفها ماركس لم يكن هناك كتلة بشرية يهودية ضخمة غير متجانسة ، تم كل الطبقات ، وإنما كانت هناك أقلية طنغيرة معظم أفرادها من البورجوازية موزعون داخل دولة و تسودها أغلبية متجانسة عرقيا ، ولذا كان الاندماج هو الحل الذى تبناه لينين والبلاشافة مع إدخال بعض التعديلات لينطبق على وضع مختلف تمام . فنادى بأنه لا أساس لوجود « أمة يهودية » مستقلة وأن « شعار الثقافة اليهودية هو شعار الحاخامات والبورجوازية ، شعار أعدائنا » . وطرح القضية فلى الإطار الألماني أو عرب الأوربي فوجد أن القضية هي قضية الانعزال والاندماج خاصة بعد تحقيق الثورة الاجتماعية ، وطرح ستالين تعريفه الشهير للأمة ، وقال إن اليهود أمة على ورق . ويلاحظ أن لينين وستالين استخدما اصطلاح أمة « بالمعنى العام للكلمة » تماما مثلما فعل ماركس . ولكن حيث أن التشكيل السياسي الروسي مختلف تماما عن التشكيل السياسي الألماني وحيث أن وضع الجماعات اليهودية داخله كان متميزا ، فإن تاريخ السياسة

السوفييتية تجاه المسألة اليهودية فى روسيا هو تاريخ التناقض بين الرؤية الماركسية الأممية ( الألمانية ) والواقع الروسى الخاص .

ولعل أولى القضايا التى أفلتت من يد البلاشفة هى أن لفظة «يهودى » فى الاتحاد السوفييتى كانت تشير إلى عدة مجموعات حضارية ودينية واجتماعية علاقتها بعضها بالبعض واهية . فكانت لفظة «يهودى » تشير إلى :

المهود روسيا الذين يتحدثون اليديشية فى المقام الأول ، وهؤلاء كانوا ينقسمون إلى عمال وتجار صغار وراسماليين كبار وفلاحين . ويلاحظ أن عمر الثقافة اليديشية كان قصيرا للغاية ، فلم يظهر الأدب اليديشي إلا فى أواخر القرن التاسع عشر ولذا لم تثبت اليديشية كثيرا أمام تيارات التحديث وبدأت تظهر عليها أعراض الشيخوخة .

٢ \_ قطاعات من يهود روسياً تتحدث اليديشية ولكنها تكتب مؤلفاتها بالعبرية باعتبارها لغة العبادة فى الماضى واللغة القومية فى المستقبل ، وهؤلاء كانوا أساسا من الصهاينة الذين بدأوا يؤسسون أدبا مكتوبا بالعبرية .

 ٣ ـ اليهود الذين تم علمنتهم ودمجهم فى المجتمع الروسى ولا يتحدثون سوى الروسية .

٤ ـ يهود من أصل ألماني يتحدثون الألمانية .

٥ ـ اليهود القراؤون ( لايؤمنون بالتلمود ) وكانت أعداد

كبيرة منهم تتحدث التركية والتترية إذ يبدو أن هؤلاء هم بقايا يهود الخزر.

٦ - يهود جورچيا ويتحدثون اللغة الچورچية وهم مندمجون ثماما في مجتمعهم ولا يمارسون كثيرا من شعائر اليهودية ، ولذا كإن يشير لهم جيرانهم اليهود بأنهم « الكنعانيون » .

 ٧ ـ يهود الجبال ويعيشون فى مقاطعة داغستان السوفييتية يتحدثون لغة التات وهى مشتقة أساسا من اللغة الفارسية وهم مندمجون فى الحضارة الشركسية وتشبه معابدهم المساجد من الخارج.

٨ ـ يهود بخارى ويتحدثون الطاچيكية وهى لهجة فارسية ،
 وهم متأثرون تماما بالتشكيل الحضارى الاسلامى الذى
 عاشوا بين ظهرانيه . ( انظر الصورة فى بداية الفضل ) .

٩ ـ يهود الكرمشاكى الذين يتحدثون اللغة التترية وهى
 لغة تركية ويبدو أن هؤلاء أيضا من نسل يهود الخزر.

١٠ ـ وكانت لفظة يهودى بطبيعة الحال تشير أيضا إلى كل يهود العالم خاصة يهود ألمانيا وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة .

لهذا كان من الصعب بطبيعة الحال إطلاق لفظة « قومية » على كل هذه الجماعات اليهودية التى تتحدث بغدة لغات وتعيش داخل مناطق مختلفة وليس لها ارض مقصورة عليها ربما باستثناء يهود الجبال والمجموعات القبلية الصغيرة الأخرى ، لأنه من الناحية المنطقية المجردة إذا كانوا كلهم لا

يشكلون قومية واحدة ، فهم ليسوا بأمة على الاطلاق . ومع هذا كان مل الممكن اعتبارهم جماعات يهودية مختلفة بعضها ليس له هوية اثنية خاصة (مثل يهود انجلترا والمانيا) والبعض الآخر يتمتع بمثل هذه الهوية بدرجات متفاوتة من الاستقلال !. ويدلا من التفكير في اطار القومية العالمية أو الجماعة الواحدة كان من الممكن التفكير في إطار الجماعات القومية وغير القومية داخل التشكيل السياسي الروسي، وكان من الممكن طرح سياسات مختلفة تختلف باختلاف الأوضاع الثقافية للجماعات اليهودية المختلفة ، وهو مالم يفعله السوفييت في بادىء الأمر، وإن كان الواقع قد فرض عليهم تعددية الحلول بعد أن ظلوا يتخبطون بين طرح القضية أولا في إطار الاندماج والانعزال ، ثم في إطار الهوية الثقافية اليهودية الشرق أوربية المستقلة داخل الإطار الاشتراكي . · شهدت الشهور الأولى للثورة اندلاع الحرب الأهلية في عدة مناطق من أهمها منطقة أوكرانيا الحدودية التي كانت تحارب فيها عدة جيوش من بينها الجيش الأوكراني القومي تحت قيادة بتليورا وعصابات الفلاحين التابعين له والجيش الأحمر الذي كان يضم وحدات أوكرانية وجيوش صغيرة وقوات آخرى . وقد لجأت القوات السوفييتية لاستخدام العنف ضد الفلاحين خاصة وأن سياسة مصادرة الحبوب أدت الى تمرد العناصر الفلاحية الأوكرانية التي رأت في اليهود عناصر مقترنة بالنظام السوفييتي الجديد وبالسلطة الحاكمة فهاجمتها كما هاجمتها قوات بتلبورا . وقد أدى كل هذا إلى التفاف اليهود حول الثورة ( وقد حلت تنظيمات يهودية اشتراكية كثيرة نفسها وإنضمت للثورة بينما تعاون الزعيم المنهيوني جابوتنسكي مع بتليورا وعصاباته).

وانضم الشباب اليهودى فى أوكرانيا وغيرها من المناطق للجيش الأحمر الذى أسسه ليون تروتسكى وكان من قادته البازرين زينوفييف وسفيردلوف فى عام ١٩٢٦ . وكان عدد الضباط اليهود ٤٤٤٪ من مجموع ضباط الجيش الأحمر ولعب اليهود دورا مهما فى اعادة بناء الهيكل الأدارى للدولة الجديدة بعد أن هاجرت أعداد كبيرة من المثقفين والموظفين الروس البيض الى الخارج .

ولكن وعلى الرغم من عتق اليهود سياسيا فإن سياسة النظام السوفييتى الاقتصادية قد تسببت موضوعيا فى اقتلاع كثير من أفراد الجماعات اليهودية فى الاتحاد السوفييتى وتغيير نمط حياتهم . فالثورة البلشفية \_ كما كانت تطلق على نفسها \_ ثورة عمال وفلاحين ، واليهود لم يكونوا لا عمالا ولا فلاحين ، وحتى أعضاء الطبقة العاملة من اليهود كانت نسبتهم صغيرة ولم يكونوا مرتبطين بالطبقة العاملة الروسية ارتباطا حضاريا ولاحتى اقتصاديا اذ تركزوا فى المصانع الصغيرة والحرف اليدوية وقطاعات معينة من الصناعات الاستهلاكية ، كما أن الظروف فرضت عليهم الارتباط الى حد كبير بالراسماليين اليهود الصغار . أما بقية اليهود أمن اعضاء البورجوازية الصغيرة والكبيرة فهؤلاء اما يمتلكون صناعات استهلاكية او يضطلعون بدور الوسيط التجارى (فى المدن الصغيرة) .

وقد أدت الممارسات البلشفية الاقتصادية الى اكتساح الاساس الاقتصادى لوجود الكتلة البشرية اليهوباية وتركزها في مناطق معينة قانفرط عقدها وبدأت عملية دوبانها

التدريجى وهى عملية استمرت حتى صفيت معظم التجمعات السكانية اليهودية داخل منطقة الاستيطان .

وقد شهدت مرحلة شيوعية الحرب ( ۱۹۱۸ ـ ۱۹۲۱) العديد من القرارات الاقتصادية ذات الطابع الثورى مثل تحويل أجور المستخدمين إلى أجور عينية وإجبار المزارعين على تسليم منتجاتهم من المواد الغذائية ، كما اتخدت قرارات أخرى كان لها تأثير مباشر على اليهود مثل تأميم الصناعة والتجارة وفرض العمل الاجبارى على البورجوازية .

ثم عدلت الحكومة السوفييتية مؤقتا عن سياسة شيوعية الحرب وتبنت السياسة الاقتصادية الجديدة المعروفة بالنيب NEP ( ١٩٢١ - ١٩٢١ ) التي سمحت باشكال من الاستثمار الخاص والنشاط التجاري والمصانع الصغيرة وكان اليهود من كبار المستفيدين من هذه السياسة الجديدة . أما توزيعهم الوظيفي لعام ١٩٢٦ فكان كما يلي :

۱۹,۱٪ فى التجارة (كان تلث المحلات فى موسكو عام ١٩٢٤ يملكها يهود) ، ٣٤,٣٪ فى الصناعة والحرف و٩,٠٪ فى الرزاعة والحرف و٩,٠٪ فى الرزاعة و٢٠٪ ( بالقياس الى اعدد العاملين بالزراعة قد وصل الى ٩,٢٪ ( بالقياس الى ٢,٢٪ لحسب الحصاء عام ١٩٩٧ ) فإن نسبة المشتغلين بالتجارة كانت مرتفعة . كما يلاحظ أن حوالى ٢٧٪ من العاملين اليهود كانوا غير مصنفين وظيفيا ويرجع ذلك إلى أن غالبية هؤلاء كانوا يمارسون التجارة والمضاربات سرا وتحت ستار أعمال أخرى .

أدى كل ذلك إلى ظهور طبقة رجال النيب فى المدينة (والكولاك فى القرية) مما كان يهدد الأساس الاقتصادى للنظام الجديد، وعلى الرغم من أن التجارة كانت مهنة مشروعة فإن الدولة البلشفية الجديدة لم تكن سعيدة بهذا التطور، اذ كانت تنظر بعين الشك لكل القطاعات الاقتصادية المستفيدة مثل رجال النيب.

ومع بدء تطبيق الخطة الخمسية الأولى ( ١٩٣٧ - ١٩٣٧ ) تم التراجع عن هذه السياسة التى تشكل بداية عملية التذويب الحقيقية لأفراد الجماعة ، فحسب احصائيات العشرينيات كان ثلث اليهود الذين ينتمون لطبقات اقتصادية مثل طبقة صغار التجار محكوما غليها بالاختفاء نتيجة لاعادة صياغة الاقتصاد السوفييتى . ويقال إن حوالى ١,١٢٠,٠٠٠ يهودى اضطروا إلى إغلاق تجاراتهم الصغيرة فزاد عدد العاطلين عن العمل عن مليون نسمة إتجهت أعداد منهم إلى التعامل في السوق السوداء .

وقد قرر الاتحاد السوفييتى حل مسالته اليهودية عن طريق عمليتين مختلفتين متناقضتين وان أدت كل واحدة منهما ، على طريقتها ، إلى دمج أعضاء الجماعة .

اما الأولى فهى سياسة توجيه اليهود نحو الزراعة والاستيطان الزراعى وهى استمرار لمحاولات الحكومة القيصرية تحويل اليهود لعنصر منتج . وأسست لجنة توطين اليهود فى الأراضى الزراعية (كومزيت) وتم اختيار بعض مراكز الاستيطان الزراعى السابقة حيث كان يوجد ٤٠ الف فلاح يهودى (فى جنوب روسيا او روسيا الجديدة).

واختيرت شبه جزيرة القرم حيث كانت توجد مناطق صالحة للاستيطان الزراعي. وقد ساهمت المنظمات الغربية الامريكية الاستيطانية مثل ايكا ولجنة التوزيع المشتركة في هذه العملية ، فزاد عدد المزارعين اليهود زيادة هائلة ، وزادت الرقعة الزراعية التي يشغلونها أربعة اضعاف ، وبلغ عدد المزارع التعاونية اليهودية ٥٠٠ مزرعة حتى أواسط الثلاثينيات ، وهي الفترة التي وصلت فيها التجربة إلى قمة ازدهارها أ ووصل عدد اليهود العاملين بالزراعة الى ١٥٥ الف مزارع يهودي عام ١٩٢٦ ( ٦٪ من العاملين اليهود ) ثم زاد الى ٢٢٠ الف عام ١٩٢٨ (أي ٨,٥٪) ثم إلى حوالي ٣٠٠ الف في اوائل الثلاثينيات اي حوالي ١٠,١٪ ( ويلاحظ ان اضطلاع اليهود بالعمل في الزراعة لايعنى بالضرورة العمل اليدوى وانما يعنى في الواقع قطاع الزراعة ككل بما في ذلك الاعمال الكتابية والادارية التي كان يتركز فيها أفراد الجماعة اليهودية ) . ولكن بعد فترة توصل المسئولون السوفييت إلى أن شبه جزيرة القرم لاتوجد فيها أرض زراعية كافية كما ان التوطين الزراعي يؤدي الى زيادة التماسك العائلي مما يدعم من عملية الانفصال اليهودي ، ويقال أيضا إن القيادة السوفييتية وجدت ان شبه جزيرة القرم منطقة مهمة من الناحية الاستراتيجية تقع على مقربة من غرب اوروبا وقد يؤدي تركيز العنصر اليهودي قيها إلى خلق مشاكل ذات طابع أمنى في المستقبل . وقد شهدت الثلاثينيات بداية عملية الزراعة الجماعية والتي كانت أيضا عملية تذويب ، اذ تم ضم عناصر غير يهودية الى الكولخوزات ( المزارع الجماعية ) اليهودية . وقد أدت كل العناصر السابقة الى القضاء على تجربة الزراعة اليهودية .

وفى عام ١٩٢٨ تقرر أن تكون بيروبيجان هى منطقة الاستيطان الزراعى اليهودى وإحدى وسائل دمج اليهود فى المجتمع السوفييتى على المستويين الاقتصادى والثقافى ، وإكن لم يقدر لهذه التجربة أى نجاح وأدى الغزو النازى إلى تدمير كل المستوطنات الزراعية فى اوكرانيا والقرم ولم يتم تشييدها بعد الحرب.

فشلت تجربة بيروبيجان ، كما فشلت محاولة توجيه اليهود من المدن والتجارة إلى قطاع الزراعة لابسبب طبيعة اليهود التجارية وانعزاليتهم (كما أدعى خروتشوف) وإنما بسبب التحول العميق في الاقتصاد السوفييتي من الزراعة الى الصناعة وهي إحدى ثمرات مشروع السنوات الخمس الأولى ( ۱۹۲۱ ـ ۱۹۳۶ ) وهي عملية متناقضة مع عملية التوطين الزراعي ، ولكنها مع هذا أدت إلى دمج اليهود وتذويبهم ربما بمعدلات أكثر من تلك التي خطط لها السوفييت ، ولأن مشروع السنوات الخمس أكد على أهمية التنمية الصناعية وخصص لها الاعتمادات الضخمة زاد الطلب على الأيدى العاملة وفتحت الفرص امام اليهود أن يتحولوا لعنصر منتج من خلال الصناعة . وقامت المنظمات اليهودية مثل ايكا وامرت (جمعية تشجيع الحرف اليدوية) ولجنة التوزيع المشتركة بفتح مدارس لتدريب اليهود على الحرف . كما قامت حكومات اوكرانيا وروسيا البيضاء بوضع خطط لتدريب الشباب اليهودي على الصناعة . ونجحت هذه الخطط في توفير اعمال في القطاع الصناعي والحكومي لألاف اليهود خارج منطقة الاستيطان ، ولم يكن هناك اى بطالة بين اليهود بحلول عام ١٩٣٠ ونشأت من صفوف اليهود طبقات جديدة من موظفى

الحكومة والعاملين في المشاريع الصناعية : ونتيجة لهذه التحولات تزايدت هجرة اليهود الى داخل روسيا والى المدن ، وكانت هذه هي اكبر هجرة يهودية منذ التدفق اليهودي اليديشي الى امريكا في نهاية القرن السابق . وقد أدت هذه الهجرة ، مثل الهجرة الى الولايات المتحدة ، إلى دمج اليهود واستيعابهم وحل المسألة اليهودية . ويظهر مدى راديكالية هذه العملية في الزيادة الملحوظة في عدد اليهود في اكبر مدينتين روسيتين ـ موسكو ولنينجراد ـ اللتين كانتا تضمان مدينتين روسيتين ـ موسكو ولنينجراد ـ اللتين كانتا تضمان قيهما بعد حوالي ٤٠ عاما ٥٧٥ ألفا .

وكل هذا يعنى فى واقع الأمر زيادة تحلل المراكز السكانية الضخمة اليهودية ، وتوزيع سكانها ، وكان ٧٦٪ من يهود روسيا فى أوكرانيا عام ١٩٣٩ انخفض الى ٧٦٪ عام ١٩٣٩ الهود الجاه استمر حتى العصر الحديث ، وقد تغير وضع اليهود الوظيفى اذ اصبح عدد العمال ٣٠٠٦٪ والحرفيين ١٠٠٨٪ والفلاحين فى الكولخوزات ٨٠٥٪ و٣٠٠٤٪ فى أعمال كتابية ، ٢٠٨٪ وظائف أخرى (عام ١٩٣٩) . ويلاحظ ان الوظائف الكتابية حلت محل التجارة كأهم وظيفة يضطلع بها اليهود، وتضم الوظائف الكتابية فى الاتحاد السوفييتى المؤلفين والعلماء والمثقفين والموظفين الحكوميين ، وكان عدد اليهود العاملين فى تلك الوظائف ٣٦٤٠٠٠ منهم ١٢٥ منهم م٢٥ الف محاسب .

اما من الناحية الثقافية ، فقد كان الاتجاه العام نحو الدمج الثقافى أو تأكيد الثقافة اليديشية العلمانية اللادينية التى لاعلاقة لها بالثقافة الدينية التقليدية . وقد انشأت الحكومة

11

السوفييتية عام ١٩١٨ قسما خاصا للشئون اليهودية يسمى القسم اليهودي (يفيسكتسيا) (حل عام ١٩٣٠). وحيث أن أعضاء الحزب اليهود كانوا من دعاة الاندماج فان هدف القسم اليهودي كان « فرض ديكتاتورية البروليتاريا بين الجماهير، اليهودية » . وقد انضم لهم قطاعات من البوند وعمال صهيون وحزب العمال اليهودي المتحد الذين طالبوا بتشجيع اليديشية كوسيلة للتعبير عن ثقافة يهودية علمانية معادية للدين اليهودى والعبرية والتوراة ( وقد قام القسم اليهودي بتصفية اطر تعليمية تقليدية متبقية بين اليهود من مدارس وخلافه، ومنع تدريس العبرية وجرم النشاط الصهيوني ) . وتم الاعتراف باليديشية كلغة رسمية وأصبحت إحدى اللغات المعترف بها في المحاكم وتدار بها المحاكمات، وشجع الادب اليديشي خاصة المسرح اليديشي وشهدت الفترة بشكل عام ازدهارا حقيقيا لهذا الأدب ، والسست شبكة من المدارس الابتدائية والثانوية لغة التدريس فيها اليديشية ، وكليات تربوية لاعداد مدرسين لليديشية . وقد وصل عدد اليهود الذين التحقوا بهذه المدارس الي ٥١/ من مجموع كل الطلاب اليهود عام ١٩٢٦ ، ولكن العدد بدأ في الانخفاض التدريجي مما يبين أن الانصراف عن اليديشية وتقبل الترويس ( وهي العملية التي بدأت في حكم القياصرة ) اصبحت عملية تلقائية تنبع من الحركيات الداخلية لأفراد الجماعة ، الذين كانوا يفضلون ارسال اطفالهم للمدارس الحكومية الروسية ، لأن ذلك كان يعنى زيادة فرص الحراك أمامهم . ولذا نجد أن أعداد الطلبة اليهود في مدارس أوكرانيا وروسيا البيضاء أخذت في التزايد ، واخذت الثقافة اليديشية في الاختفاء التدريجي خاصة مع تغير وضع اليهود

الوظيفى وهجرتهم من مراكز التجمع التقليدية إلى المدن وابتعادهم عن مراكز الثقافة اليديشية أو التقليدية.

ولذا انصرف كثير من اليهود عن التحدث باليديشية أو دراستها وانصرف كثير من الكتاب اليهود الروس عن الكتاب بهذه اللغة وبدأوا يكتبون بالروسية . وتناقص عدد الطلبة اليهود الذين يدرسون في المدارس اليديشية الى ٣٣٪ عام ١٩٣٨ ثم الى الى ٢٠٪ عام ١٩٣٩ ، واغلقت عدة مدارس يديشية ابوابها لعدم وجود طلبة . وعبر الاندماج عن نفسه في يديشية ابوابها لعدم وجود طلبة . وعبر الاندماج عن نفسه في مجموع الزيجات اليهودية . ويلاحظ ان معدلات الاندماج بين مجموع الزيجات اليهودية . ويلاحظ ان معدلات الاندماج بين الشباب كانت اعلى بكثير من مثيلتها بين المتقدمين في السن . ويمكن القول إن العقيدة اليهودية لم تعد احد اشكال التضامن بين أقراد الجماعة الذين بدأت عملية علمنتهم في منتصف القرن الماضى ثم تصاعدت مع نهاية القرن ، ثم منتصف القرن الماضى ثم تصاعدت مع نهاية القرن ، ثم أخذت شكلا عقائديا واعيا وحادا مع ظهور الدولة السوفييتية المنتها المدن الماضى ثم تصاعدت مع نهاية القرن ، ثم

وقد بلغ عدد اليهود عام ١٩٣٢ حوالى ٢,٨٧٠,٠٠٠ بزيادة قليلة نسبيا عن عام ١٩٣٦ ، نتيجة تسارع تدفق اليهود نحو المدن وعدم توافر الزمن الكافى للاستقرار والزواج ، إضافة الى ماتحمله الحياة فى المدينة من تعقيدات حياتية تقلل من فرص الانجاب . وقد بلغت الزيادة الطبيعية بين اليهود ١٪ فى مدن روسيا بينما وصلت ٢٠٠٪ فى الجمهوريات الاسليوية . وحسب إحصاء عام ١٩٣٩ ، بلغ عدد اليهود نحو ٢٠٠٤٠٠٠ أى بزيادة مقدارها ٢٠٠ الف . وقد لاحظ سيمون دفنوف عام ١٩٣٥ (عشية الحرب العالمية

الثانية ) أن أفراد الجماعة قد انفصلوا تماما عن تاريخهم ، وتنبأ بأنهم سيصبحون مواطنين سوفييت ، وليسوا يهودا ، الأمر الذي اثبتته التطورات التاريخية اللاحقة . ولم تترك حملة التطهير التي شنها ستالين بين عامي ١٩٣٦ ، ١٩٣٩ ضد كوادر الحزب الشيوعي وقياداته ، والتي شملت العديد من أفراد الجماعة اليهودية مثل زينوفييف وكامينيف وراديك وغيرهم ، لم تترك أثرا ملحوظا على غالبية اليهود الذين كانوا ينظرون الى مايجرى بانه صراع بين ستالين ومعارضيه ، وبين الستالينية والترتسكية ، وهو الأمر الذي كان لايعنيهم كثيرا .

ضمت روسيا عام ١٩٣٩ - ١٩٤٠ أراضى تضم اعدادا كبيرة من اليهود (جاليشيا الشرقية وليتوانيا وبيساربيا وبوكوفينا وغيرها). وقد رحبت الجماهير اليهودية بالضم السوفييتي إذ وجدت فيه حماية لها من الغزو النازي الوشيك. ولكن مع عام ١٩٤١ قامت القرات النازية بطرد الاتحاد السوفييتي ذاته من هذه المناطق ثم ضمتها لالمانيا، فهرب ما يزيد على مليون يهودى منها وبذلت الحكومة السوفييتية مجهودا غير عادى لنقل اليهود وأعطت الأولوية لهذه العملية (وقد ساهم ذلك بدوره في عملية اقتلاع اليهود من مناطق تجمعهم التقليدية). أما بقية أفراد الجماعة فقد سقطوا في يد النازي - حيث تم ابادتهم باعتبارهم « اوست يودين » يد النازي - حيث تم ابادتهم باعتبارهم « اوست يودين » ليهود شرق أوروبا) الذين يمثلون « القاعدة البيولوجية » الشعب اليهودي في كل العالم. كما تمت ابادة أعضاء بعض الطوائف والاقليات الأخرى. وقد شهدت السنون التي تلت

الحرب مباشرة ، فترة الارهاب الستاليني ، الذي يقال إنه كان له نبرات عنصرية واضحة ومعادية لليهود .

ومع هذا يمكن القول إن عملية الدمج والترويس قد اصبحت حركياتها داخلية تنبع من داخل الجماعة ذاتها وليست مفروضة عليها من قبل الحكومة من الخارج ومن ثم أخذت في التسارع وإصبح الدمج اندماجا . ولايزال أعضاء الجماعة مركزين أساسا في المدن الكبري ، وبالحظ أن عدد اليهود المشتغلين بالزراعة قد تناقض وحتى اولئك الذين يعملون في الريف فمعظمهم يقوم بأعمال كتابية ، ويلعب أفراد الجماعة دورا متميزا في المؤسسات التجارية السوفييتية ، كما يلاحظ أيضا أنه في أواخر الخمسينيات بلغ عدد اليهود العاملين في التجارة الحرة نصف مليون فرد ( من مجموع عدد العاملين في التجارة من عموم المواطنين السوفييت البالغ عددهم نحو خمسة ملايين ) . وهكذا شكل التجار اليهود نسبة ٢٠٪ من كل العاملين بين أفراد الجماعة ونسبة ١٩٪ من مجموع التجار، بينما لم تزد نسبة اليهود لعدد السكان عن ١٪. وقد قامت الحكومة السوفييتية في أوائل الستينيات بحملة ضد النشاطات الاقتصادية غير المشروعة ، وسنت قانونا بمعاقبة مرتكبي الجرائم الاقتصادية بالاعدام، وتم تنفيذ العقوبة في عدد من المتهمين بلغ عددهم حوالي ١١٢ تاجرا من تجار السوق السوداء، كان نصفهم من اليهود .

وقد شهدت أواسط الخسمينيات والسنوات التي تلتها ارتفاعاً بالغا في عدد الطلاب اليهود في المعاهد العليا

والجامعات مما نتج عنه زيادة عدد المشتغلين من اليهود بالمهن الحرة .

وبصفة عامة يتمتع يهود الاتحاد السوفييتى بأعلى مستوى تعليمى بالمقارنة بسائر القوميات السوفييتية . وتشير احصاءات تعداد عام ١٩٥٩ أن نسبة اليهود الحاصلين على ٧ سنوات من التعليم أو اكثر هي ١٦٣ لكل ١٠٠٠ وهي نسبة فاقت مثليتها بين القوميات الأخرى . كما نجد أن نسبة اليهود الحاصلين على تعليم عالى عام ١٩٥٩ كانت ١٧٩ لكل ١٠٠٠ شخص فوق ١٠ سنوات ، زادت الى ٢٣٩ عام ١٩٧٠ بالمقارنة لـ ٢٢ لكل ١٠٠٠ على مستوى اجمالى السكان السوفييت .

وقد شكل اليهود عام ٥٦ – ١٩٥٧ ك/٤٪ من طلبة الجامعات والمعاهد العليا إلا أن هذه النسبة انخفضت الى ١٠/٨ عام ١٩٧٨ حيث شهدت فترة ٥٦ – ١٩٧٨ انخفاضا كبيرا في أعداد الطلاب اليهود بنسبة ٤٦٠٤٪ نتيجة الهجرة الى الخارج وارتفاع متوسط أعمار السكان اليهود وما ترتب عليه من تقلص في حجم من هم في السن الجامعي .

ويذكر أيضا أن عدد الطلاب اليهود في الجامعات والمعاهد العليا السوفييتية جاوز في أواخر الستينيات ١١٠ آلاف طالب ( بينما لم يكن عدد الطلاب اليهود في الجامعات والمعاهد العليا الاسرائيلية قد جاوز ٣٥ الفا رغم أن العدد الكلى لليهود السوفييت يقل عن عدد اليهود في إسرائيل) .

ولايوجد اليهود كعمال سواء في الصناعة أو الاعمال الزراعية إلا بشكل هامشي يكاد لا يذكر، حتى أن

الاحصائيات فى العقدين الاخيرين لاتورد أية احصائيات عن عدد اليهود فى المعامل والمصانع الثقيلة أو الزراعية .

ونجد أن بلا العاملين من اليهود حاصلين على تعليم عالى ويتجهون الى التمركز في مهن معينة ، خاصة وأن بعض المهن مثل الجيش والأجهزة الأمنية والخارجية وغيرها معلقة تقريبا أمامهم .

وقد كانت هناك نسبة عالية من اليهود في القيادة العليا للجيش السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية إلا أنه خلال أعوام ١٩٤٨ - ١٩٥٣ تم تقاعد ٣٣٣ من القيادات العليا من اليهود ، ولم يتبق يهودى واحد عام ١٩٥٣ بين صفوف كبار الضباط .

وقد اتجه اليهود إلى التمركز في المهن العلمية والحرة مثل الهندسة والطب والعلوم. ففي عام ١٩٦٢ من عام ١٩٦٤ من شكل اليهود ١٤,٧٪ من اجمالي الأطباء في الاتحاد السوفييتي و٥,٨٪ من اجمالي الكتاب والصحفيين و١٨٪ من العاملين في مجالات البحث العلمي . الموسيقيين و١١٪ من العاملين في مجالات البحث العلمي . وتدل هذه النسب على أن اليهود اصبحوا يتمتعون بأوضاع اقتصادية متميزة عن بقية شعوب الاتحاد السوفييتي وبشكل أدى الى منح أبناء الفئة التجارية بشكل خاص فرص دخول الجامعات والمعاهد العليا بدلا من أن تضطرهم الحاجة الاقتصادية للتوجه نحو العمل في المعامل والمصانع ، كما تدل من جهة ثانية على تمتعهم بالمساواة التامة في الحقوق ، وعلى أنه لم يتم فرض أي قيود للحد من ارتفاع نسبتهم في الجامعات والمعاهد العليا .

أما فى أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات فقد انخفضت هذه النسبة حيث شكل اليهود 6,3٪ من العاملين فى مجال البحث العلمى و٦٪ من الفن والثقافة والأدب والصحافة ، ٣٤٠٪ فى الطب و٦٪ فى القانون و٢٠٪ من اجمالى العلماء (الحاصلين على درجات علمية عليا) ، ونَجد انه كلما زادت الدرجة والمرتبة العلمية كلما زادت نسبة اليهود .

وبالرغم من أن هذه النسب تعرضت للانخفاض فإنه لازال اليهود يشكلون نسبة عالية من المتخصصين في الاقتصاد القومي والعاملين في المجالات العلمية إلا أن هذه النسبة تتعرض للتدهور التدريجي وخاصة في مجال البحث العلمي الذي انخفضت نسبة اليهود العالمين فيه من ١٩٤٧ عام ١٩٤٧ ألى ٥,٤٪ عام ١٩٨٧ وأسباب هذا الانخفاض هو ارتفاع متوسط أعمار اليهود العاملين عن متوسط أعمار العاملين من السكان السوفييت ، واقتراب الكثير منهم من سن التقاعد وانخفاض أعداد طلبة الجامعة من اليهود الذين يشكلون وانخفاض أعداد طلبة الجامعة من اليهود الذين يشكلون المصدر الرئيسي لهذه الاختصاصات وبالتالي يلعب اليهود دورا أقل في مجال العلوم والبحوث ويتركز غالبيتهم في المراكز ذات المكانة المتوسطة والدنيا .

أما نسبة اليهود في الحزب الشيوعي فقد شكلت في أوائل الستينيات إجدى أعلى نسب القوميات المختلفة في الحزب. فقد قدرت النسبة بنحو ٣٠٠٪ عام ١٩٦١، وقد بلغت نسبتهم عام ١٩٨٢ نحو ١٠٠٪ وذلك استنادا الى تقدير عدد الاعضاء اليهود بنحو ٢٠٠٠ الفا وذلك من مجموع اعضاء الحزب البالغ

فى ذلك الحين نحو ١٤ مليون عضوا . ويلاحظ ان دخل اليهودي السوفييتي اعلى من دخل المواطن الروسى .

يلاحظ أن عدد اليهود الكلى أخذ في التناقص ولعل تركزهم في المدن وفي المهن الحرة يفسر سر تناقصهم وذوبانهم ( كما هو الحال في الولايات المتحدة حيث تؤدى السمات نفسها الى النتائج نفسها ) . واليهود هم « القومية » الوحيدة في الاتحاد السوفييتي التي تناقص عددها ، فقد قدر عدد اليهود السوفييت بثلاثة ملايين عشية الحرب العالمية الثانية ، ونقص عددهم الى ٢,٢٦٨,٠٠٠ عام ١٩٥٩ (١,١٪ من السكان في مقابل ٢,٥٪ عام ١٩٤٠ ) ( على الرغم من ضم بضعة آلاف من المناطق التي ضمت من رومانيا وبولندا). وقد اصبح يهود الاتحاد السوفييتي اقلية حضرية، اذ يوجد ٢,١٦١,٧٠٢ يهودي في المدن ، ولايوجد سوى مائة ألف يهودى تقريبا في الريف ، وبعضهم مندوبون للحزب ويعملون بالوظائف الكتابية الحسابية . وقد تناقص عدد أفراد الجماعة عام ١٩٧٠ إلى ٢,١٥١,٠٠٠ أي أقل من الاحصاء السابق بحوالي مائة الف نسمة ، فإذا اضفنا إلى ذلك مجمل نسبة الزيادة الطبيعية لليهود وهي ٢٥٠ ألفا سيتضبح أن نحو ٣٥٠ الف يهودى قد ذابوا في المجتمع خلال الستينيات . وحسب احصاء عام ١٩٧٩ بلغ عدد يهود الاتحاد السوفييتي ١,٨١٠,٨٧٦ أي ٩٩, ٪ من مجموع السكان مما يعنى انه قد نقص عددهم ٣٤٠ ألفا ، هاجر منهم ١٧٧ ألفا (وفي احصائيات أخرى ٢٠٠ الى ٣٠٠ الف ) أي انهم تناقصوا حوال ١٦٣ ألفا بفعل العناصر السكانية والاندماج . ويمكن أن نضم الزيادة الطبيعية المحتملة والتي يمكن أن نقدرها

على أنها حوالي ١٥٠ ألفا إلى ١٦٣ ألفا ، وهذا يعني أنه قد ذاب حوالي ۳۰۰ ألف يهودي في حوالي تسعة أعوام.

وفي عام ١٩٨٥ بلغ مجموع اليهود السوفييت ١,٤٥٠,٠٠٠ ثم هبط عددهم عام ١٩٨٩ إلى ١,٤٥٠,٠٠٠ أى أنهم تناقصوا حوالي ٤٠٠ ألف أو أكثر خلال عشرة أعوام . ويقال إن معدل تناقصهم السنوى هو ٣٠ ألف وإن كان حسب هذه الاحصائية يكون معدل التناقص هو ٤٠ ألف سنويا ، وهو تناقص طبيعي وليس من خلال الهجرة . ويقال إن عددهم سيصل إلى مابين ١,٢٠٠,٠٠٠ في نهاية القرن وسيختفون تماما في النصف الأول من القرن العشرين ، ولكن معدل الهجرة اليهودية الحالى قد يعجل باختفائهم قبل ذلك التاريخ .

والجماعة اليهودية في الاتحاد السوفييتي جماعة مسنة فتركيبها العمرى على النحو التالى:

| ۱۹۷۰                         | 1909           | العمر     |
|------------------------------|----------------|-----------|
| ۱۱٫۲٪ (في مقابل ٣٥٪ من أعضاء | <b>%</b> ኛ٠,٤  | مسفر ـ ۱۵ |
| القوميات الأخري )            |                |           |
| 7.5%                         | %01            | 11 - 13   |
| /,£Y,A                       | <u>/</u> /\٨,٦ | فوق ٥٠    |

والتركيب العمرى يدل على أن المشكلة أخذة في التفاقم وقد بلغ العمر الوسيط ( أي الواقع في الوسط ) ٤٩ سنة عام ١٩٨٦ ، وقد أصبح ٥٠ عام ١٩٨٨ . وتذكر الموسوعة اليهودية ان حوالي ٢٦٪ من يهود الاتحاد السوفييتي فوق الستين في مقابل ١٥٪ من أعضاء القوميات الأخرى . وتؤيد

الإحصائيات الخاصة بالمهاجرين السوفييت هذه الأرقام فـ١١٪ منهم فوق سن الـ ٦٥ . أما عدد اليهود السوفييت تحت سن الخمسين فهو ٨٠٤ ألف من بينهم ٧٠٠ ألف فقط من كاسبى الرزق. وعدد الاناث هو ٤٠٠ ألف، وعدد القادرات منهن على الحمل (بين ٢٠ ـ ٤٠) هو ٢٤٠ ألف أنثى ، ونسبة المواليد هي بين ١,٦ الى ١,٨ طفل للأنثى الواحدة ، بل استقرت على ١,٦ في أخر الاحصائيات . ويولد ١٤,٥٠٠ طفل سنويا منهم ١٠ آلاف لأبوين يهوديين ومن ثم يطلب منهم تسجيلهم يهودا (وإن كانوا لايفعلون ذلك بالضرورة ) . ونسبة المواليد بين اليهود هي ٦,٧ في الألف بالمقارنة ١٤,٧ لغير اليهود، أما في أوزبكستان فنسبة المواليد بين اليهود هي ١٩,٩ في الألف بالمقارنة ٣٢,٧ لغير اليهود .

ولايزال الاتجاه العام نحو اختفاء المراكز السكانية القديمة مستمرا ، فعدد اليهود في مناطق أوكرانيا وروسيا البيضاء عام ۱۹۷۹ اصبح ۷۲۹ ألف يهودي في مقابل مليون عام . 1909

اما بخصوص الوضع اللغوى لليهود في الاتحاد السوفييتي فقد جاء أن اليديشية قد آلت الى الزوال تقريبا ، ولايتكلمها سوى الشيوخ من اليهود . وقد جاء في الإحصاء الرسمي لعام ١٩٥٩ التوزيع اللغوى التالي لليهود السوفييت: ١,٧٣٣,٠٠٠ يتحدثون الروسية ، و٥٠٠,٩٣٦ يتحدثون اليديشية ، و٣٥,٦٧٣ يتحدثون الجورجية و٢,٠٦٣ يتحدثون الطاجيكية ، و٢٥,٢٢٥ يتحدثون التترية و٢٤,٢٧٥ يتحدثون الأوكرانية ، و٢٢,٥٧٠ يتحدثون لغات أخرى ، وقد شكلت 17.

نسبة الناطقين باليديشية ١٧٪ فقط من مجموع اليهود، وانخفضت هذه النسبة خلال الستينيات حيث أشار احصاء عام ١٩٧٠ إلى أن نحو ٨,٦٠٪ افادوا بأن لغتهم هى الروسية فيما توزع نحو ١٧٠٪ بين مختلف اللغات الأخرى، (هذا في مقابل ٩٧٪ افادوا أن لغتهم هى اليديشية قبل قيام الثورة). ومعظم المتحدثين باليديشية من المتقدمين في السن الذين يسكنون في المناطق الغربية (ليتوانيا ولاتفيا ومولدافيا) التي كانت تضم كثافة سكانية يهودية في الماضى.

وتشير المصادر إلى أن ظاهرة الزواج المختلط لاتزال منتشرة بين اليهود ، ومعظم هذه الزيجات قد تمثلت فى زواج الذكور اليهود من اناث غير يهوديات ( ويدعم هذه النظرية عدد الزيجات المختلطة بين المهاجرين اليهود) . وقد تم الاستدلال من احصاء عام ١٩٥٩ الى أن واحدا من كل سبعة يهود متزوجين ، كان متزوجا من امرأة غير يهودية ، وبأن نحو ربع الرجال اليهود قد تزوجوا من نساء غير يهوديات بينما كانت نسبة النساء اليهوديات المتزوجات من رجال غير يهود كانت نسبة النساء اليهوديات النسبة أخيرا ففى احصائيات عام ١٩٨٧ ظهر أن مابين ٤٠ \_ ٥٠٪ من كل الزيجات اليهودية مختلطة وتصل النسبة فى بعض المناطق الى ٨٠٪. والأهم من هذا أن ٩٠٪ من أولاد المتزوجين زواجا مختلطا يعرفون انفسهم بأنهم غير يهود

أما بخصوص الوضع الدينى فيسمع القانون للمواطنين السوفييت بالتعبد ، وكل ٢٠ متعبد يمكن أن يكونوا جماعة

دينية تسمى دفاتساتكا، وهى خاضعة لاشراف لجنة السوفييت المحلية ومجلس شئون العبادات الدينية ، وهى مخولة بتعيين وطرد أعضاء مجلس المعبد اليهودى . وكثيرا ماتغلق السلطات السوفييتية المعابد لأن عدد المتعبدين يقل عن عشرين . ولذا تنتشر جماعات المنيان ( النصاب اللازم لاقامة الصلاة اليهودية) وهؤلاء يحق لهم التعبد بدون تسجيل ، شريطة أن تتلقى السلطات إعلاما بذلك قبل إقامة الصلاة . ويوجد حوالى ١١ معبد يهودى وعدد صغير من الحاخامات ، ولايوجد حاخام أكبر ، ولاتوجد المواد اللازمة لاقامة بعض الشعائر . وعدد اليهود المتدينين ١٦ ألف حسب احصاء ١٩٨٣ ـ ١٩٨٥ أى ٣٪ من اليهود . وتؤيد الاحصائيات الخاصة بالمهاجرين السوفييت هذا العدد إذ أن ٣٪ فقط منهم أرسل بأبنائه لمدارس دينية .

وحتى تكتمل الصورة لابد وأن نشير إلى ظاهرة اليهود المتخفين وهم المواطنون السوفييت من أصل يهودى ولكنهم يخفون ذلك . وهؤلاء استفادوا من القانون السوفييتى الذي يعطى للمواطن الحق في اختيار جنسيته فكثيرون اختاروا تسجيل انفسهم على انهم غير يهود . كما أن ٩٠٪ من أولاد الزيجات المختلطة ، كما أسلفنا ، يسجلون أنفسهم على انهم غير يهود . ويذهب جريجورى روز نتشاين الديموغرافي غير يهود . ويذهب جريجورى روز نتشاين الديموغرافي الاسرائيلي إلى أنه يوجد ٥,٣ مليون مواطن سوفييتي من سلالة يهودية لم يصنفوا على أنهم يهود . ويسميهم لاست أهارون اليهود المجهولين ( وهي تسمية خاطئة في تصورنا ) ويقدر عدهم مابين ١,٣ وهي تسمية خاطئة في تصورنا ) ويقدر عدهم مابين بمستوى تعليمي عالى . ويذهب كثير من

الدارسين إلى أن هؤلاء سيعرفون أنفسهم يهودا «حينما لايؤدى ذلك إلى الإضرار بمكانتهم » ومن ثم فإنه إذا استمرت إسرائيل في أن تكون مركز جذب بالنسبة لهم فإنهم سيعيدون تسجيل أنفسهم يهودا حتى يتسنى لهم الهجرة إليها .

ويبدو أن الصورة العامة هي نحو مزيد من الاندماج ، ولايشكل المنشقون الصهاينة سوى جماعة صغيرة وضبئيلة ليس لها قيمة تذكر ، ويبدو أنها غير قادرة على ان توقف عملية الاندماج التلقائية السريعة ، وتأكل ثقافة يهود اليديشية ، وهويتهم الاثنية بعد أن تأكل انتماؤهم الديني ، وهو الأمر الذي أوضحه المنشق الصهيوني شارانسكي بعد خروجه من الاتحاد السوفييتي . وكثير من أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل من يهود اليديشية من أصل روسي مثل حاييم وايزمان ويتسحاق بن تسفى وزلمان شازار وجولدا مائير وموشيه شاريت وجابوتسكي . فإن أضفنا لهذه الاسماء النخبة من اصل بولندى اي من يهود اليديشية ايضا ، اسماء النخبة من اصل بولندى اي من يهود اليديشية ايضا ، فيمكن القول إن نخبة من يهود اليديشية الخبا ،

وحتى تكتمل الصورة العامة ، قبل أن نعالج موضوع الدراسة « هجرة يهود الاتحاد السوفييتى »، لابد وأن نتناول موقف الدولة السوفييتية ( والبلاشفة ) من المسألة اليهودية والدولة الصهيونية وأخيرا قضية الهجرة . يبدو أن البلاشفة ــ مثل ماركس من قبلهم ـ كما اسلفنا قد خلطوا بين مفهوم الأمة اليهودية العالمية ، وهو مفهوم صبهيوني مطلق ، ومفهوم

اليهود بوصفهم أقلية قومية شرق أوربية ، لها خصوصيتها اليديشية التى لاتختلف عن خصوصيات القوميات الأخرى المعجودة فى روسيا القيصرية ، وهى خصوصية قد تفصل أفراد الجماعة اليهودية عن محيطهم الثقافى ، ولكنها لاتربطهم ــ بالضرورة ــ بالجماعات اليهودية الأخرى فى بقية العالم ، وهو طرح حزب البوند . ولعل هذا الخلط هو نتيجة محاولة البلاشفة ــ والماركسيين عموما ــ الوصول إلى مستوى تعميمى عال ــ يقال له علمى ــ يتجاهل كل الخصوصيات ، وهذا ميراث عصر الاستنارة والنموذج المادى الذى يصر على مستوى عال من البساطة والوضوح لايتفقان مع تركيبيه الظاهرة الانسانية ، ولعل هذا هو الذى أن المسألة اليهودية السياسة السوفييتية بعض الوقت ، إلا أن المسألة اليهودية فى الاتحاد السوفييتي لم تحسم إلا من خلال التطورات الاقتصادية للمجتمع الاشتراكى ككل ، خارج إطار الحلول النظرية المطروحة ، وبدون هدى كبير منها .

ومن الواضح أن موقف البلاشفة من المسألة اليهودية برغم معاداته الضارية للصهيونية ومعاداة اليهود ، وبرغم اعترافه من البداية باليديشية لغة قومية ورفض الاعتراف باللغة العبرية باعتبارها لغة قومية وهمية ، استنام بعض الوقت للصياغات العامة والمقولات المجردة ، مثل اليهود ككل ولكن تم تصحيح هذا الوضع – فيما بعد – بتأسيس منطقة بيروبيجان ، إذ إن هذه الخطوة تعنى ضمنا القبول بما رفضه لينين ، وهو أنه إذا كان اليهود لايشكلون أمة بالمعنى المطلق ، فيهود روسيا يشكلون أقلية قومية روسية لها وضعها الثقافى المتميز ، ولها خصوصيتها التي لاتستمدها من جوهر

يهودي عام ، وإنما من تجربتها تحت ظروف اجتماعية وحضارية معينة في شرق أوربا ، ولم يبق سوى توفير الأرض لها لتصبح أقلية قومية مثل مئات الأقليات الأخرى في الاتحاد السوفييتي .

وإذا انتقلنا - من استعراض موقف الفكر البلتشفى - من المسألة اليهودية إلى تأمل موقف الاتحاد السوفييتى ، فإننا نجد الأمر لايختلف كثيرا ، فالقانون السوفييتى يجعل من الصهيونية ومعاداة اليهود جريمتين يعاقب عليهما ، وقد الغيت جميع التنظيمات الصهيونية ، وأصبح نشاطها غير شرعى ، مع أن روسيا كانت مركز النشاط الصهيوني في العالم . ولقد وقف المندوبون السوفييت في المنظمات والمؤتمرات الشيوعية ضد السماح للأحزاب الصهيونية - فالديباجات الماركسية ( البوروخوفية ) - بالانضمام إليها حتى لاتكتسب أي شرعية .

ومع هذا ، أيد الاتحاد السوفييتى قيام الدولة الصهيونية ، واعترف بها فور قيامها ، ولقد تحدث المندوب السوفييتى ـ فى هيئة الأمم المتحدة ـ عن « الشعب اليهودى » الذى لاقى الاضطهاد ، أى أنه كان يتحرك داخل إطار مقولة اليهود العامة والمجردة ، التى رفضها كل البلاشفة من قبل ، لا إطار يهود شرق أوربا ، بوصفهم قومية . فمع براية الاربعينيات وتصاعد النفوذ النازى الذى كان يشكل تهديدا قويا للدولة السوفييتية ، بدأت الاتصالات بين السوفييت والصهاينة ، وشكلت في بداية الأمر لجانا يهودية المناصرة السوفييت ، ولمناهضة الفاشية . وفي عام ٣٤/١ وضمن إطار

الاستجدادات للتسوية النهائية ـ لعالم ما بعد الحرب ـ بدأ السوفييت يتحدثون في إطار أن المشكلة اليهودية ستصبح مشكلة عالمية ملحة في نهاية الحرب ، وليس مجرد مشكلة المانية أو حتى مشكلة غربية ، ومن ثم كان لابد وأن يحددوا موقفهم بوضوح منها وفي إطار عالمي .

ويبدو أن هناك في الحزب من كان يذهب إلى أن اليهود الاشتراكيين والتقدميين في فلسطين سيكونون « أكثر فائدة لنا من العرب المتخلفين الذين تسيطر عليهم مجموعات اقطاعية من الباشوات والأفندية » . وقد استمرت هذه النغمة طيلة الحرب وبعدها ، وأصبحت لبنة أساسية في الديباجات الإشتراكية الصهيونية . وأخذ السوفييت يتحدثون عن الدولة الصهيونية على اعتبار أنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط لاسيما وأنها كانت تسمح للحزب الشيوعي بممارسة نشاطاته بشكل قانوني ، كما أن الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات الاشتراكية المتطرفة كانت تشكل ـ من وجهة نظرهم \_ نواة للاشتراكية في المنطقة !

ويبدو أن هذا هو المنطق الذي ساد بعض الوقت إذ يقال إن مستشارى ستالين قد نصحوه بأن اقامة الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط المتخلف ، ستدخل عنصرا من عدم الاتزان والصراع في المنطقة ، مما سيؤدي الى تثويرها . ويرى بعض المحللين العسكريين أن اندفاع موسكو وانضمامها إلى الولايات المتحدثة في تأييد قيام دولة يهودية كان خطوة ذكية لإحداث شرخ دائم في العلاقات الأمريكية العربية حول فلسطين . فقد كان السوفييت يدركون أنهم لن

يخسروا شيئا فى المنطقة ، لأنهم لايملكون شيئا فيها ، على نقيض وضع الولايات المتحدة الأمريكية التى ستخسر الكثير من جراء هذا الموقف .

ومهما كانت الديباجات ـ قومية أم طبقية ، بيروقراطية أم ثورية ـ فإنه من الواضح انه قد تقرر توظيف فلسطين وشعبها فى خدمة مصالح الاتحاد السوفييتى الاستراتيجية ، وكان المفروض أن انتشار الاشتراكية يخدم هذه المصالح ، وقد تكون هذه الديباجات الاشتراكية زائفة أو حقيقية ، ولكن مايهم هو أن الدولة السوفييتية بدأت تدرك دورها باعتبارها قوة عظمى ، وأنها من الضرورى ان يكون لها دور تلعبه فى الصراع .

وقد ظهر هذا الاهتمام العملى بفلسطين بوصفها عنصرا يوظف فى خدمة المصالح السوفييتية فى صورة تحول كامل على المستوى العقائدى وعلى مستوى الخطاب السياسى . ويلاحظ أنه فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ، بدأ تأييد الاتحاد السوفييتى لفكرة الدولة اليهودية فى فلسطين يتخذ عدة صور واضحة . ففى فبراير عام ١٩٤٥ عقد مؤتمر نقابات العمال العالمي فى لندن ، وصوت الوفد السوفييتى الى جانب قرار يؤيد اقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين ، ونص القرار أيضا على «ضرورة أيجاد علاج أساسى عن طريق عمل دولى أيضا على «ضرورة أيجاد علاج أساسى عن طريق عمل دولى تكون حماية اليهود من الاضطهاد والتمييز فى أى بلد من بلدان العالم من واجب السلطات الدولية الجديدة . كما ينبغى اعطاء اليهود الفرصة فى الاستمرار لبناء فلسطين كوطن

كوطن قومى عن طريق الهجرة ، والاستيطان الزراعى ، والانتماء الصناعى ، على أن يكون ذلك مقروبا بتأمين المصالح الشرعية لكل السكان فى فلسطين وتأمين المساواة فى الحقوق والفرص كذلك » . وهذا جزء لايتجزا من الخطاب السياسى الغربى النفعى الذى لاتثقله اى مثاليات او مطلقات أخلاقية أو عقائدية .

كما اتفق ستالين مع كل من روزفلت وتشرشل ـ في مؤتمر يالطا بفبراير عام ١٩٤٥ \_ على ضرورة انشاء وطن قومي يهودى في فلسطين وعلى وجوب فتح سريع للأبواب التي كانت تعوق الهجرة اليهودية الى فلسطين ، مقابل السماح للسوفييت باقامة مناطق نفوذ لهم في أوربا الشرقية . وبادر الاتحاد السوفييتي ـ في يوليو من العام نفسه ـ الى الاعتراف بالوكالة اليهودية ، وسمح بفتح مكتب لها في موسكو، ثم قام جروميكو بتأييد قرار التقسيم، حتى يتم التعايش بين « الشعبين » العربي واليهودي في ابريل ١٩٤٧ ، وقد تحدث في ١٣ اكتوبر ١٩٤٧ من نفس العام عن إرتباط الشبخب اليهودي التاريخي بفلسطين ، وأشار الى الظروف التي وجد الشعب اليهودي نفسه فيها نتيجة للحرب ، وهنا لانجد مجرد منطق ذرائعي وانما نجد كل مكونات الخطاب الغربي العنصرى تجاه اليهود باعتبارهم شعبا ، ومادة استيطانية متحركة ، لها ارتباط أزلى بفلسطين مما يعطيها حقوقا أزلية في هذه الأرض خاصة وأن مايعانيه اليهود في الغرب لابد من تعويضهم عنه في الشرق بأن ينقلوا إليه \_ وهذا هو منطق الامبريالية \_ وانه يمكن استخدام عملية النقل هذه لخدمة الحضارة الغربية متمثلة هذه المرة في الاتحاد السوفييتي

والاشتراكية العالمية والعلمية. وهذا هو الموقف الغربى التقليدى من الجماعة الوسيطة الى تستخدم كأداة ولذا ليس من المدهش معرفة أن الاتحاد السوفييتى هو أول دولة منحت اسرائيل اعترافا قانونيا ، وبذلك اعطتها مصداقية كانت فى امس الحاجة اليها . ومما يجدر ذكره أنه من مجموع إحدى عشرة دولة اعترفت بإسرائيل خلال شهر واحد من إقامتها كان يوجد ست منها من دول الكتلة الاشتراكية .

ولم تكن علاقة الاتحاد السرفييتي بالصهيونية على مستوى العقيدة النظرية أو على مستوى الاعتراف القانؤني وحسب ، وإنما امتدت لتشمل الدعم البشرى والعسكرى ، اذ سهل السوفييت عملية الهجرة للعديد من يهود بولندا إلى مناطق احتلال الحلفاء في النمسا والمانيا مدركين أن هؤلاء المهاجرين سيتوجهون في النهاية الى فلسطين . كما أن تشيكوسلوفاكيا زودت المستوطنين بالأسلحة التي لعبت دورا اساسيا في عملية الغزو الصهيوني . ومع هذا يبدو ان السوفييت - في الخمسينيات - حينما اكتشفوا عدم حدوي الدولة اليهودية وعدم نفعها قطعوا العلاقات السياسية معها ، ودخلوا في تحالف مع العرب. ولكن مع تغير سياسة الدولة السوفييتية باتجاه الانفتاح ، فإن العلاقات مع « الشعب اليهودي » والدولة الصهيونية شهدت تحسنا مرة أخرى ، ونحن نؤكد عبارة « الشعب اليهودي » لأن الاتحاد السوفييتي لم يتصالح مع دولة إسرائيل وحسب ، وإنما سمح بالهجرة السوفييتية اليها ، مما يعنى قبولا كاملا للعقيدة الصهيونية ، وليس تصالحا ذرائعيا مع الدولة الصهيونية .

يمكننا الآن الحديث عن تاريخ الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفييتى بعد عام ١٩١٧ ، ويمكننا بشىء من التبسيط القول إنه يتحكم في سياسة السوفييت تجاه الهجرة ثلاثة اعتبارات اساسية :

 الاعتبارات العقائدية والتى يشكل صالح الدولة السوفييتية جزءا أساسيا منها ، وغنى عن القول إن رأى البلاشفة فى المسألة اليهودية مكون أساسى فى الاعتبارات العقائدية .

Y - إعتبارات السياسة الداخلية خارج الاطار العقائدى . فعلى سبيل المثال يقال إن بعض العناصر الروسية القومية داخل الحزب في السبعينيات كانت تهدف الى تنظيف المجتمع من اليهود باعتبارهم عناصر اممية ، وكان هذا يعنى في ذات الوقت إخلاء عدد لابأس به من الشقق . كما كانت توجد عناصر في المخابرات السوفييتية ترى أن اليهود عنصر مسبب للقلق وأنه لو سمح بهجرة بعض العناصر القيادية فإن الهوود كانوا قد بدأوا يتصلون بعناصر الرفض في ليتوانيا اليهود كانوا قد بدأوا يتصلون بعناصر الرفض في ليتوانيا ولاثقيا وأوكرانيا . بل ويذهب البعض إلى أن أعضاء القوميات الأخرى غير الروسية يعتبرون اليهود من دعاة الترويس (أي صبغ الأقليات بالصبغة الروسية ) ورحيلهم يعني إخلاء بعض الوظائف التي يشغلها الروس لأبناء جلدتهم .

وفى الغالب كانت العناصر الثلاث تلتقى حتى بداية السبعينيات ، حين بدأت العقيدة الماركسية في التآكل وبدأت

الاتجاهات الذرائعية في الظهور . وقد صاحب ذلك رغبة في الوفاق مع الغرب والتقرب منه والتخلي عن المباديء العقائدية .

هذه هي بعض المحددات العامة للسياسة السوفييتية تجاه هجرة اليهود السوفييت ، ويمكن الآن أن نتناول التطور التاريخي ذاته . وحينما قامت الثورة البلشفية تناقص عدد المهاجرين الى فلسطين بحيث بلغ عددهم في الفترة من عام ١٩١٩ الى تاريخ اعلان الدولة الصهيونية ٥٢,٣٥٠ أي أقل من الفي مهاجر كل عام ( من مجموع اليهود السوفييت الذين كانوا يصل عددهم حوالي ٢,٥ مليون). وظل موقف السوفييت من الهجرة لايتغير في أساسياته بعد إعلان الدولة إذ يبدو أن عدد اليهود الذين هاجروا في الفترة من ١٥ مايو ١٩٤٨ حتى نهاية ١٩٦٩ حوالي عشرة ألاف \_ أي أقل من خمسمائة مهاجر في العام . ففي الفترة من ١٩٥٤ ـ ١٩٦٤ بلغ عدد المهاجرين ١٤٥٢ (بمعدل ١٤٠ كل عام) وفي الفترة من ١٩٥٧ ـ ١٩٦٠ بلغ عدد المهاجرين ٢٢٤ ( اي حوالي ٨٠ مهاجر كل عام) (انظر الجدول في نهاية الفصل ) . ( ومع هذا لابد وأن نشير إلى أن ٢٠ ألف يهودى روسی تم اعادة توطینهم فی بولندا عام ۱۹۵۱ ـ ۱۹۵۹ مع علم الاتحاد السُوفييتي أنهم كانوا سيهاجرون في نهاية الأمر إلى إسرائيل). ولعل المحرك الأساسي للسياسة السوفييتية تجاه الهجرة بعد اعلان الدولة وحتى السبعينيات هو مركب من الاعتبارات العقائدية واعتبارات المواجهة مع الامبريالية والدولة السوفييتية والايديولوجية الماركسية والرغبة في الوقوف ضد إسرائيل ، قاعدة الاستعمار الغربي في الشرق

الأوسط . كما أن الاعتبارات الداخلية لعبت دورا ولاشك اذ أن الاتحاد السوفييتى كان يحتاج المادة البشرية اليهودية فى فترة بنائه بعد الحرب ، كما أنه كان يرفض التعاون مع اى اتجاهات قومية تهدد وحدته .

وقد تغير موقف السوفييت \_ ومن ثم عدد المهاجرين \_ ابتداء من عام ١٩٧١ ، ولايمكن تفسير هذا التغير على أساس الضغوط الصهيونية أو تصاعد الروح القومية اليهودية وانما هو أمر مرتبط تماما بحركيات المجتمع السوفييتي ( والمجتمع الأمريكي ) إذ يبدو أن الاتحاد، السوفييتي بدأ يصبح اكثر انفتاحا واستجابة للضغوط الدولية وضغوط الأحزاب الشيوعية الأوربية التي كانت قد بدأت في تحسين صورتها أمام الغرب ( وهي العملية التي إنتهت في نهاية الأمر بفقدان الجميع لتوجهاتهم الماركسية أو التخفف منها) . كما أن الاتحاد السوفييتي كان يفكر في تحسين علاقاته الاقتصادية مع الغرب ، بل ويقال إنه كان يولم أيضًا التخلص من العناصر القلقة والمشاغبة داخله ، ولذا بينما هاجر عام ١٩٧٠ نحو ١,٠٢٧ يهوديا وحسب من الاتحاد السوفييتي فان عام ١٩٧١ شاهد هجرة ۱۳٬۰۲۲ زادت الى ۳۱٬۲۸۱ في العام التالي ، ووصلت الى ٣٤,٧٣٣ في عام ١٩٧٣ ( وقد شهدت الفترة أيضا فتح أبواب الهجرة أمام أعضاء الأقليات الأخرى فهاجر ٩,٠٦٤ ألماني و٤,٠٠٠ أرمني ) . وقد تراجع عدد المهاجرين اليهود الى ٢٠,٦٢٨ عام ١٩٧٤ ثم الى ١٣,٢٢١ عام ١٩٧٥ ، ويبدو أن التراجع يعود الى حرب ١٩٧٣ ، وتوتر العلاقة بين الاتحاد السوفييتي وفشل المحادثات الأمريكية

السوفييتية الخاصة باعطاء الاتحاد السوفييتى معاملة الدولة الأكثر تفضيلا . ويقال إن الاتحاد السوفييتى بدأ يفكر فى الخسارة الناجمة عن هجرة العقول منه ، وكان بين المهاجرين عددا ضخما من اليهود الذين تلقوا تعليما عاليا ، كما كان هناك بعض الاعتبارات الأمنية إذ كان بين المهاجرين عددا كبيرا مطلعا على الاسرار العسكرية واسرار الدولة .

وقد زاد عدد كل المهاجرين في الفترة من ١٩٧٦ ـ ١٩٧٩ . ٣٦,٦٥٩ فكان عدد المهاجرين اليهود ١١١,١٩٥ والألمان ١٦,٦٥٩ . ويبدو ان هذا يعود لمؤتمر هلسنكي عن حقوق الانسان ومحاولة الاتحاد السوفييتي تحسين علاقاته الاقتصادية . ولكن تغيرت السياسة السوفييتية عام ١٩٨٠ وخاصة عام ١٩٨٠ (بالنسبة لليهود وغير اليهود) . ويبدو ان السبب هو تدهور العلاقات مع الغرب . وقد ازداد التدهور مع انتخاب ريجان . ويقال ان الاتحاد السوفييتي ترك أعدادا اسمية من المهاجرين تستمر في الخروج ليؤكد للعالم ان عنده سلعة شيئة يمكنه التفاوض بشأنها ليحصل على الثمن .

ويبدو أن عام ۱۹۸۹ كان عاما حاسما اذ قفز عدد المهاجرين إلى ۳۱,۲۹۷ ، ولم يحدث الأمر بشكل تلقائى إذ يبدو انه حدثت اتصالات بين الجانبين الاسرائيلي والسوفييتى ، وتوصل البلدان إلى توقيع أول اتفاق تجارى علمي منذ سنة ۱۹۲۷ . إلا أن كلا منهما كان يلتمس من ورائه صيدا سمينا مختلفا . فقد كان الاسرائيليون يودون رفع القيود عن خروج اليهود السوفييت الراغبين في الذهاب الى إسرائيل ، أما السوفييت الذين كانوا مقتنعين بأن « اللوبي اليهودى » يتحكم في صنع قرارات الولايات المتحدة ، فكانوا

يريدون سياسية امريكية اكثر لينا في مجالى التسليف والتجارة معهم ، بحيث تمكنهم من تحقيق الاصلاحات التي جاء جورباتشوف بها » ( الفي باليس ، « الروس قادمون » مجلة الدراسات الفلسطينية العدد ٣ صيف ١٩٩٠ ص ٥٧ ) . ثم نشرت أخبار في الجيروساليم بوست ( ابريل ١٩٨٩ ) عن أن « موجة مهاجرين تتكون من مئات الألوف من اليهود الروس قد باتت وشيكة ، وإنها تفوق قدرة الولايات المتحدة على الاستيعاب » . والعبارة الاخيرة لها دلالتها ، فالولايات المتحدة هي التي ضغطت على الاتحاد السوفييتي لاخراج اليهود وهيجت من أجل حقوق الانسان ، ولكنها كانت قد منحت اليهود السوفييت وضع لاجيء سياسي مما أعطاهم الحق في الهجرة إليها دون التقيد بأي نصاب ، وقد ادى ذلك الى هجرة الغالبية الساحقة من اليهوب السوفييت الى الولايات المتحدة ، ولذا كان لابد وأن تغير الولايات المتحدة سياستها حتى يمكن توجيه المادة البشرية اليهودية السوفييتية الى اسرائيل ومن هنا كان التحذير ". ويدأت وزارة الخارجية الأمريكية تناقش علانية فرض القيود على الهجرة الى الولايات المتحدة . ثم انها سرعان ما اكتشفت بسرور بالغ أن والمنظمات اليهودية الأمريكية التي سعت فيما مضى بقوة لفتح المجال أمام هجرة اليهود القادمين ، كانت الآن ، نزولا عند طلب اسرائيل ، مستعدة للقبول بهذه القيود . وعندما بدأ اليهود السوفييت فعلا يغادرون بأعداد كبيرة شعرت إدارة بوش بأنها حرة في التصرف . وأنهت حقهم شبه التلقائي في الدخول كالجئين في سبتمبر ١٩٨٩ ، وأعيد تصنيفهم الجئين عاديين ، ووضعت سقفا لايتجاوز ٥٠,٠٠٠ لطلبات تأشيرة

الدخول من الاتحاد السوفييتي تتوزع بين اليهود وبين غيرهم من الجماعات الأخرى .

وفى الوقت نفسه ، بدأ مسئولو وزارة الخارجية ينظرون بعطف متزايد الى طلبات السوفييت المالية ومقترحاتهم بشأن إقامة مشاريع مشتركة ، مع أن ذلك يستلزم تغييرات فى القوانين الأمريكية ، ولاسيما تعديلات جاكسون ـ فانيك وستيفسون .

وقد وقع الاسرائيليون اتفاقا مع غرفة التجارة السوفييتية ، ثم عقدا ضخما لبيع المنتوجات الاسرائيلية في الاتحاد السوفييتي . وهم يحظون بعلاقات مطردة التحسن مع اتحاد سوفييتي شديد الامتنان ، وبتقدير من وزارة الخارجية الأمريكية على تحذيرهم لها مسبقا من موجة هجرة ضخمة ، الأمريكية على تحذيرهم لها مسبقا من اليهود السوفييت ، وعلى أهم من ذلك : على واقع أن ٩٠٪ من اليهود السوفييت ، الذين اختاروا حتى الآن الاقامة في الولايات المتحدة ، لم يعد في وسعهم القيام بذلك » . ( « الروس قادمون » ، ص ٥٧ ي

ونلاحظ أن الاعتبارات (أو الديباجات) العقائدية قد توارت الى حد كبير فى الخطاب السياسى السوفييتى وأصبح الحديث الآن عن صالح الدولة ومصالحها ، بشكل مباشر دون الاختباء وراء أى مقولات اشتراكية ، وإن كان يتم الاشارة أحيانا الى حقوق الانسان ، ومن أونة لأخرى نسمع أصداء باهتة للخطاب الاشتراكى القديم وتهديدات بوقف الهجرة إن باهتة للخطاب الاشتراكى القديم وتهديدات بوقف الهجرة إن تم توطين اليهود السوفييت فى الضفة الغربية . ولعل الواقعة

التالية تلخص بعض جوانب الوضع الجديد تلخيصا طريفا وجيدا ، فحينما سئل رئيس احدى البعثات السوفييتية التجارية لاسرائيل عن توطين اليهود السوفييت في الأراضي المحتلة أجاب مثل اى رجال أعمال أمريكى : « فلنتحدث عن الأعمال التجارية ، Businessفأنا لا أحب أن أتحدث عن أشياء في غير تخصصي » ( الجيروساليم بوست ١٠٠ فبراير ١٩٩٠ ) . وهكذا أصبح القوميسار تاجر شنطة ! بل وهناك همس بأن هجرة اليهود السوفييت الجماعية ستترك للسلطة السوفستية قرابة ٢٠٠ ألف مسكن ووظيفة شاغرة توزعها على أعضاء القوميات الأخرى، الى جانب مزيد من الأمن الاجتماعي . ومع هذا يجب أن نشير الى أن المؤقف داخل الاتحاد السوفييتي على مستوى الحكومة والشعب ، مركبا المي اقصى درجة ، وانه لايعقل ان الخطاب الاشتراكي قد مات تماما بين يوم وليلة . وفيما يلى جدول باعداد المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفييت ونسبة توزيعهم بين اسرائيل ويقية العالم:

المصدر: موردخاى التشولار: اليهود السوفييت منذ الحرب العالمية الثانية: السكان والبناء الاجتماعي

|               |           |         | <del></del> | عدد المهاجرين الكلي | سنة   |
|---------------|-----------|---------|-------------|---------------------|-------|
| النسبة        | عدد       | النسبة  | عدد         |                     |       |
| المثوية       | المهاجرين | المئوية | المهاجرين   | •                   |       |
|               | -         | 1       | ٧           | ٧ .                 | 190   |
| _             | _         | 1       | . 1.4       | 1.4                 | 147   |
|               | _         | 1       | 147         | 144                 | 147   |
| -             | _         | 1       | 144         | ۱۸۲                 | 197   |
| _             | -         | 1       | <b>የ</b> ለአ | ***                 | 147   |
| _             | _         | 1       | 044         | 044                 | 197   |
| · =           | _         | 1       | 1, 111      | 1,888               | 197   |
|               | -         | 1       | 1,141       | 1,197               | 197   |
|               | _         | 1.      | 1,177       | 1,177               | 197   |
| _             | _         | ١       | 779         | 779.                | 197   |
| -             | _         | ١٠٠     | 4,949       | 7979                | 197   |
| _             | _         | 1       | 1,. 44      | 1,. *               | 141   |
| ٠,٤           | ٨٥        | 99,7    | 17,978      | 14, , 44            | 141   |
| ٠,٨           | 101       | 99,7    | ۳۱, ٤٣٠     | 71,781              | 141   |
| ٤,٢           | 1, 207    | 90,1    | 44,100      | 74, Vry             | . 141 |
| ۱۸,۸          | ۳,۸۳۹     | ۸۱,۲    | 17,789      | 747,77              | 141   |
| ٣٧,٣          | £,9YA     | 77,7    | ۸,۲۹۳       | 14, 271             | 141   |
| ٤٩,١          | ٧,٠٠٤     | ٥٠,٩    | ٧,٢٥٧       | 18,771              | 191   |
| ۷, ۱۵         | ٨,٤٨٣     | ٤٩,٣    | ۸,۲۵۴       | 17,747              | 141   |
| ολ, ٤         | 17,878    | ٤١,٦    | 11,998      | . 074,47            | 141   |
| 77,4          | 41,000    | ٣٣,٧    | 17,777      | ۰۱,۳۳۴              | 141   |
| 20,2          | 18, . ٧٨  | 41,1    | V, 44 £     | 71, 27              | 19/   |
| ۸۱,٤          | ٧,٦٨٦     | ۲,۸۱    | 1,777       | 4,111               | 197   |
| ٧٢,٨          | 1,904     | 44,4    | 741         | ٧,٦٨٣               | 147   |
| ۷۰,٤          | 474       | 44,7    | 441         | 1,44.               | 144   |
| ٦٢, ٤         | 001       | ۳۷,٦    | 777         | ۸۸۳                 | 14/   |
| ٦٩,٠          | YAY       | ۳۱,۰    | 405         | 1,111               | 14/   |
| ٧٨            | ٧٠٣       | 44, •   | 7.1         | 4 . £               | 14/   |
| ٧٤            | 0,997     | .47     | ۲,۰۸۳       | ۸,۰۸۰               | 14/   |
| ۸۸,٤          | 17,       | 11,7    | 7,741       | 19,701              | 141   |
| ٨٤,٥          | 7.,.47    | . 10,0  | 11,1        | ٧١,١٩٦              | 14/   |
| <b>%••</b> ,٣ | 147,.44   | %£9.V   | 117,900     | 277 - , - 774       | مالی  |

الفصل الرابع

# اليهود السوفييت عثية الهجرة الجديدة

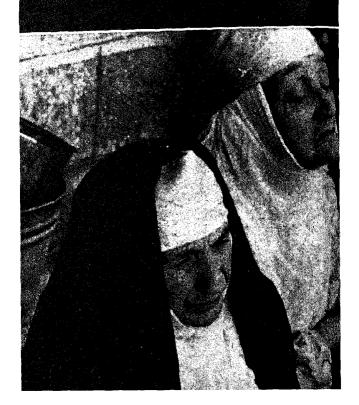

بعد أن تناولنا تاريخ الجماعات اليهودية في الاتحاد السوفييتي وموقف الدول السوفييتية منها ( ومن الدولة الصهيونية والهجرة اليهودية ) يمكن أن نخفض من مستوانا التعميمي قليلا وأن نقلص البانوراما الزمنية كثيرا ، لنركز علي يهود الاتحاد السوفييتي عشية الهجرة \_ موضوع هذا الكتاب . ولذا سننظر للمجتمع السوفيتي من منظور الجذب والطرد لأفراد الجماعات اليهودية ومدى قابليتهم للهجرة أو الاستقرار .

ومن المعروف أنه يوجد وراء أى هجرة عناصر طرد ( من البلد الذى يقيم فيه المهاجر ) وعناصر جذب ( إلى البلد الذى يفكر في الهجرة إليه ) . وعناصر الطرد ليست كافية في حد ذاتها لأن يهاجر إنسان ما ، والقول نفسه ينطبق على عناصر الجذب ، كما أن عناصر الطرد والجذب يجب أن تكونا من القوة بحيث يقتلع الانسان نفسه من أرض ليشد رحاله إلى الرض غريبة .

وانبداً بعناصر الطرد في الاتحاد السوفييتي تذكر كل وسائل الاعلام ظهور معاداة اليهود (يقال لها معاداة السامية) بحدة في صفوف العناصر القومية الروسية (مثل

جماعة بامييت وهي كلمة روسية تعنى الذكرى أو الذاكرة) وهي عناصر بدأت تلعب دورا أكثر نشاطا في المجتمع السوفييتي . كما يقولون إن الجو الديمقراطى العام ذاته يكفل حرية التعبير عن كل شيء بما في ذلك العداء لليهود . وبدأت مرة أخرى تظهر الاتهامات العنصرية القديمة التي تجعل من اليهود مسئولين عن كل الشرور وتجعل ورطة روسيا الحالية نتيجة مباشرة للتآمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي هذا النظام الذي أذل روسيا طيلة السنوات الماضية . ( عندما اندلعت الثورة البلشفية كان يسميها البعض « بالثورة اليهودية » ) . ويمكن الاشارة أيضا إلى تقاليد معاداة اليهود الراسخة في الحضارة الروسية التي لم ينجح اليهود قط في ضرب جذورهم فيها . ويمكن أن نضيف ينجح اليهود قط في ضرب جذورهم فيها . ويمكن أن نضيف عناصر أخرى مثل ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق السوداء والنشاطات التجارية المشبوهة الممنوعة مما جعلهم يضيقون دائما بالنظام الاشتراكي .

وقد حقق اليهود السوفييت قدرا كبيرا من النجاح والحراك الاجتماعى داخل المجتمع السوفييتى فتوجد بينهم أعلى النسب بين الملتحقين بالجامعات والمتميزين علميا ومهنيا ووظيفيا حتى أنهم وصفوا بانهم نخبة علمية ومتخصصة ويدل هذا على أن أبناء العمال والتجار اليهود قد أصبحوا أساسا مهنيين . وهذا تطور يشبه ما حدث لليهود في الولايات المتحدة . وعادة ما يؤدى هذا التطور إلى مزيد من الاندماج في المجتمع إذ أنه يعنى أن اليهودى قد تحول من كونه عضوا في جماعة وسيطة هامشية تقف على أطراف المجتمع الى

عضو في الطبقة المتوسطة التي توجد في صميمه ، خاصة وأن المهنى شخصية حديثة يرتبط بمؤسسته أو زبائنه ( إن كان طبيبا على سبيل المثال ) أكثر من ارتباطه بجماعته الإثنية أو الدينية . فالنجاح قد أدى بلا شك إلى مزيد من الأندماج ، ولكنه على مستوى أخر تحول إلى عنصر طرد ، وذلك للبحث عن مزيد من الحراك الاجتماعي ، إذ أن المجتمع السوفييتي لم يعد مجتمع الفرص المتزايدة .

تقابل عناصر الطرد السابقة عناصر جذب عديدة أخرى تحد من قوة الطرد قليلا إن لم تنفها تماما . ولنبدأ ببعض عناصر الطرد التى ذكرناها ، وأولها معاداة اليهود . نحن لا نعرف على وجه الدقة مدى حدة هذه الموجة ، وما هو مصدرها . وقد أنكر المتحدثون باسم ( بامييت ) أكثر من مرة علاقتهم بالعداء لليهود ، ويبدو أن قيادات هذه الجماعات أكثر صقلاً من العناصر المعادية لليهود في الماضى ، وإذا فعنصريتها ستكون أكثر تركيبا وقد لا تأخذ شكلا علنيا قط . ولا يمكن القول أن توجيه السباب والتمييز العنصرى ضد بعض اليهود يرقى الى مستوى الظاهرة البنيوية التى تدفع بمئات الألوف منهم خارج الاتحاد السوفييتى ، ولا يمكن المعض الاشاعات عن ( بوجروم ) مذبحة أن تنجح في اقتلاع الملايين . ومثل الأرجنتين لا يزال ماثلا في الأذهان .

ويبدو أن هذا أيضا هو رأى موردخاى التشولار الذى يعمل فى مركز دراسات اليهود المعاصرين التابع للجامعة العبرية ورئيس مكتب التوثيق الخاص بيهود شرق أوربا فى الجامعة ذاتها ، فهو يبين أن ( بامييت ) هى حقا منظمة معادية لليهود

واكن هناك منظمات روسية تهاجمها وصحف تناصبها العداء . كما أن هناك اهتماما في بعض الأوساط بالحرب ضد العداء لليهود لحماية نظام جورباتشوف واصلاحاته ، ولذا حينما يتخذ المرء موقفا معاديا لأعداء اليهود فان هذا يضعه في صف العنصر التقدمي في النظام . ويبين التشولار أن معاداة اليهود على الطريقة الفظة القديمة لم يعد لها وجود . « كما لم يعد يرى أحد كتبا معادية لليهود .. والهجوم على الصهيونية في الوقت الحالى يأخذ شكلا سياسيا ، بدلا من الشكل العنصرى القديم حين كان البعض يصنف الصهيونية العنصرى القديم حين كان البعض يصنف الصهيونية باعتبارها عنصرا وراثيا يجرى في عروق اليهود » .

ويضيف التشولار إلى كل هذا قوله: « إن النشيطين الصهاينة أكثر حساسية لمظاهر معاداة اليهود من غيرهم ، وقد يميلون إلى المبالغة في أهميتها . ولكن الآخرين الذين لا يصلون إلى نفس الدرجة من الوعي بيهوديتهم قد يمكنهم التكيف مع هذه الأشكال الخفيفة من معاداة اليهود مادام أنها ليست عنيفة أو فظة » . و« ستزداد درجة تحمل معاداة اليهود إذا ما تضعضعت الحواجز القائمة أمام صعود اليهود في الحياة المهنية والاقتصادية نتيجة الاصلاحات الحياة المهنية والاقتصادية نتيجة الاصلاحات مرباتشوف » . والتشولار لا يخترع هذه الآراء ولا يعبر عن أمنيات انسان متفائل وإنما يستند إلى المعرفة التاريخية أمنيات انسان متفائل وإنما يستند إلى المعرفة التاريخية المقارنة ، ولذا فهو يشير لتجربة يهود الولايات المتحدة : فاليهود المتعلمون الباحثون عن النجاح المادي والمهني على استعداد لأن يتعايشوا مع قدر من معاداة اليهود في الجو ، واندماجهم هذا العداء في حياتهم اليومية ولا يعوق تقدمهم واندماجهم .

124

وأنا أميل إلى الاعتقاد أن إشاعات ( البوجروم ) المذبحة وما شابة تطلقها الدعاية الصهيونية المساهمة في خلخلة وضع اليهود السوفييت . فالصهيونية ، على حد قول المفكر الأمريكي اليهودي ، أي . أف . ستون تعيش على لكوارث . وقد سبق وأرسل الصهاينة مبعوثين لوضع التي معابد اليهود في العراق في أوائل الخمسينات ، فاليهود بانسبة لهم وسيلة لا غاية ، ووقود لآلة الحرب . ومما يدعم وجهة نظرنا تعليق التشولار على احتمال اندلاع المذابح : « لم أتملك نفسي من الضحك حينما سمعت ذلك . فمثل هذه الأمور غير متوقعة تحت هذه الظروف » ( الجيروزاليم بوست ١٢ منسطس ١٩٨٨) .

وأحب هنا أن أطرح تصورا أخر لتطور محتمل وغير مستبعد فالتاريخ الروسى يشبه الأرجوحة ، إذ سيطر العنصر التركى ( التترى الآسيوى ) على روسيا ، حينما كان النتار ( القطيع الذهبى ) يأخذون الجزية من الأمراء الروس . ثم يبدأ التاريخ الروسى القومى حين يصدهم أمير كييف ويبدأ الزحف الروسى بالتدريج من حوالى القرن العاشر . وظل تاريخ روسيا أساسا صراع ضد الاتراك المسلمين ، إذ أن الدولة العثمانية والامارات التركية التابعة لها هى التى أوقفت الزحف الروسى فى كثير من بقاع أوربا ونحو الشرق ـ أى أن المجال الحيوى للقوتين كان متداخلا ، ولم تتحول روسيا الى قوة عظمى بمعنى الكلمة إلا بعد الهيمنة على الامارات التركية وبعد تراجع الدولة العثمانية ثم فكها فى نهاية الأمر ـ أى أنه وبعد تراجع الدولة العثمانية ثم فكها فى نهاية الأمر ـ أى أنه بعد أن كان هناك العنصر التركى الآسيوى مسيطرا على

العنصر الروسى انقلبت الآية وأصبح العنصر الروسى هو المسيطر على العنصر الآسيوى التركى . وقد اكتسب هذا المتراع مضمونا دينيا كما كان الحال دائما فى العالم بأسره حتى القرن التاسع عشر ، ولذا نظر للصراع باعتباره صراع بين المسيحية الروسية والاسلام (بشقيه الشيعى والسنى) . وقد عاد الخطاب الدينى يطل برأسه مرة أخرى ، خاصة بعد هزيمة السوفييت على يد المجاهدين الأفغان خاصة بعد هزيمة السوفييت على يد المجاهدين الأفغان (الآسيويين) ، وبعد أن اكتسب الاحتجاج فى الجمهوريات السوفييتية الإسلامية حدة غير عادية ، كما أن المؤسسة الحاكمة السوفييتية لم تتعامل معه بنفس القدر من الرقة الذى يسم تعاملها مع الجمهوريات البلطيقية على سبيل المثال

ولكن الخطاب الدينى - فى تصورى - لن يحرز جماهيرية كبيرة بعد ٧٠ عاما من الدعاية الشيوعية الالحادية وبعد تصاعد معدلات العلمنة بدرجة ليس لها نظير فى العالم ، ولذا ليس من المستبعد أن يحل الخطاب العرقى محل الخطاب الدينى بحيث تتحول المسألة من مسيحين ضد مسلمين إلى بيض ضد صفر وسود ... الخ . وهذا على كل هو تاريخ تطور الخطاب السياسى فى الغرب ، إذ حل العنصر أو العرق كمصدر للشرعية والاطلاق محل الدين ، تماما كما حلت الدولة ووطن الأجداد محل الكنيسة .

ويجب ألا ننسى أن الخطاب العرقى كان هناك دائما فى التفكير الروسى ، فالنهضة فى روسيا كانت تعنى التوجه نحو الغرب والخروج من الشرق ، دخول أوربا والخروج من أسيا .

لو حدث مثل هذا التحول ـ وهو ليس بمستبعد كما د ١٤٥

أسلفت ـ فإن العقيدة العرقية لن تستبعد اليهود البيض وإنما ستضمهم فى صفوفها باعتبارهم كثافة بشرية تنضم للروس البيض لتزيد من عددهم فى مقابل جحافل اسيا . وهناك سوابق تاريخية لمثل هذا الوضع ، ففى جنوب افريقيا ـ على سبيل المثال ـ صنف اليهود باعتبارهم بيض ( وذلك على الرغم من قوة الخطاب الدينى هناك ) . وينص القانون على أن حق الهجرة لا يمنح الا لمن ينجح فى امتحان باحدى الابجديات الأوربية . وحينما توافد يهود ليتوانيا الذين كانوا لا يعرفون إلا اليديشية والتى تكتب بحروف عبرية أى آسيوية عدل القانون من أجلهم .

ومن الأمثلة الأخرى هو حالة اليهود في الجنوب الأمريكي قبل الحرب الأهلية ، فبينما كان التصنيف يتم على أساس ديني عرقي في الشمال ( ولذا كان البروتستانت البيض على قمة الهرم يليهم الكاثوليك ثم اليهود وأخيرا الزنوج ) كان التصنيف في الجنوب يتم على أساس عرقي لوني وحسب : أبيض في مقابل أسود ، ولذا صنف اليهود على أنهم بيض وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من النخبة الحاكمة ، وتجار رقيق وأصحاب مزارع يعمل فيها العبيد ، وقد سقطوا بسقوط نظام الاقطاع العبودي الجنوبي . وكما أسلفنا ينظر كثير من أغضاء القوميات غير الروسية إلى أفراد الجماعات اليهودية باعتبارهم روس .

ثم نأتى إلى عناصر الطرد الأخرى فى الاتحاد السوفييتى وهى عمل اليهود فى الأعمال التجارية والمالية المشبوهة والممنوعة أو صعوبة الحراك الاجتماعى بالنسبة لهم . يمكننا

القول إن حالة الانفتاح المذهلة التي يعيشها المجتمع السوفييتي والتخلى عن كثير من المثل الاشتراكية ، بما في ذلك ديكتاتورية البروليتاريا ، سينشط كثيرا من القطاع التجاري الحر وسيجعل كثيرا من النشاطات التجارية التي كانت تعد مشبوهة حتى عهد قريب نشاطات شرعية مما سيفتح المجال أمام كثير من العناصر اليهودية التي كانت تعمل في الخفاء أن تعمل في العلن وبنشاط كبير . بل إنه يمكن القول أن هذه العناصر ، لأنها مارست الأعمال التجارية طيلة هذه المدة ، عندها من الخبرات ما يؤهلها أكثر من غيرها للحركة داخل المجتمع الجديد .

ويمكن القول إن المهنيين اليهود قد تتفتح أمامهم فرص جديدة للحراك خاصة مع دخول الشركات عابرة القارات وييوت الخبرة وكل أدوات الانفتاح التى تنعش الاقتصاد وتصعد من حدة الرغبات والشهوات وثورة التوقعات وتفتت نسيج المجتمع وتجعله مجتمعا ديناميا ساخنا . وباختصار شديد يمكن القول إن الوضع الجديد من الناحية البنيوية قد بخلق بين اليهود قطاعات مستفيدة تجد أن من مصالحها المقاء والاستمرار . وقد أشرنا إشارة عابرة إلى الهويات . اليهودية الاثنية المختلفة في الاتحاد السوفييتي ، ويمكننا الآن في هذا الجزء من الدراسبة أن نوسع مفهوم الهوية ليضم لا الهويات الأثنية ( ذات الامتداد التاريخي ) وإنما ليضم . أيضا الهويات العقائدية والدينية وغيرها . وسنحاول أن ندرس موضوع الهوية من منظور القابلية للهجرة ، وهو المنظور الذى يهمنا في هذه الدراسة . ولفهم خريطة الهويات اليهودية المختلفة في الوقت الحاضر من منظور الهجرة سنستعين بآراء التشولار وسنضيف لها ما توافر لدينا من معلومات حتى تزداد الخريطة دقة وتركيبا ومطابقة لواقع اليهود السوفييت :

ا ـ يوجد أولا فريق الصهاينة وهم أكثر الفئات المسموعة خارج الاتحاد السوفييتى . ويرى التشولار أنهم أصبحوا قلة ، ولا توجد حركة صهيونية فى الاتحاد السوفييتى ، ولذا يمكن القول إن الحديث عن المهاجرين اليهود السوفييت باعتبارهم صهاينة هو من صنع الاعلام العربى واختراعه ، وقد توصل الاعلام العربى لهذا الرأى نتيجة لعملية منطقية عقلية ساذجة لا علاقة لها بالواقع يمكن تلخيصها على هذا النحو :

\* يهود الاتحاد السوفييتي يهاجرون إلى إسرائيل.

جوهر الصهيونية هو الهجرة إلى إسرائيل .
 إذن :

\* يهود الاتحاد السوفييتي صهاينة .

وهو ادعاء لم يجرأ حتى شامير نفسه على اطلاقه .

وقد قال شارانسكى ، أهم الرافضين من اليهود السوفييت وهو الآن مستوطن فى إسرائيل : « إن هؤلاء المهاجرين الجدد ليسوا مثاليين ( أى لا تدفعهم العقيدة الضهيونية ) » (جويش ويك ١٩ أكتوبر ١٩٨٩ ) . أما أرثر أبوليون ، موظف الهجرة الأمريكى الذى استوطن فى إسرائيل ، فقد وصف المهاجرين بأنهم ليسوا نشيطين سياسيا ولا صهاينة (جويش ويك ٢٧ أكتوبر ١٩٨٩ ) . وقد وصفهم أورى جوردون رئيس قسم الهجرة والاستيعاب فى الوكالة اليهودية بأنهم « لا يفكرون فى إطار صهيونى » ( الجيروساليم بوست بأنهم « لا يفكرون فى إطار صهيونى » ( الجيروساليم بوست

ويفسر التشولار هذا الوضع تفسيرا مقنعا إذ يقول حتى

عام ١٩٧٤ كان المهاجرون يأتون من الدويلات البلطيقية التي لم تقع تحت سطوة الشيوعية إلا عام ١٩٤٠ \_ أى أنها لم تخضع إلى الدعاية الشيوعية إلا ٥٠ عاما تقريبا . كما أن ليتوانيا على سبيل المثال كانت تقليديا من أهم مراكز الدراسات التلمودية في العالم . ولذا نجد أن اليهود في هذه البلاد كان عندهم ما يمكن تسميته « بوعي يهودي » واحساس البلاد كان عندهم ما يمكن تسميته « بوعي يهودي » واحساس بيهوديتهم . ونجد نفس الظاهرة بين يهود جورجيا وبخاري ولكن لأسباب مختلفة ، فهي مجتمعات قيمها تقليدية مبنية على الفصل بين الجماعات والطبقات ، كما أن الدعاية الشيوعية لم تنجح كثيرا في اختراق الشبكات العائلية والقبلية .

كل هذا يقف على طرف النقيض من يهود روسيا الاتحادية وأوكرانيا (المركزين في المدن ، خاصة موسكو وكييف) فهؤلاء بدأت عملية دمجهم منذ عهد القياصرة ثم تصاعدت مع الثورة البلشفية ، ولم يبق عندهم حس يهودى قوى ، وفي فترة الهجرة اليهودية في السبعينيات ثم في الثمانينيات هاجرت العناصر اليهودية ذات الحس القومي ، ومن ثم جفت هذه الفزانات ، ومعظم اليهود الآن ـ حسب قول التشولار يشبهون يهود موسكو (الجيروساليم بوست ١٣ أغسطس يشبهون يهود موسكو (الجيروساليم بوست ١٣ أغسطس فيهود أمريكا اللاتينية هاجرت منهم العناصر التي يقال لها قومية ويمكن أن نضيف قيادية ، فتركت الجماعات اليهودية بلا قيادة وبلا احساسي قومي ، مما زاد من عملية إندماج افرادها في المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها وابتعادهم عن المستوطن الصهيوني ويؤكد التشولار أن الصورة ويا

الاجتماعية العامة لليهود السوفييت فى الوقت الحالى لا تختلف كثيرا عن يهود الولايات المتحدة : كلاهما يبعد من ثلاثة إلى أربعة أجيال عن الشتتل ( مدن اليهود الصغيرة ) ويتمتع بدرجة اندماج عالية .

ومن أهم أشكال الاندماج الزواج المختلط فمن المعروف لدينا أن نسبة الزواج المختلط بين يهود الاتحاد السوفييتى مرتفعة للغاية وتفوق مثيلتها حتى فى الولايات المتحدة ( تصل فى المتوسط إلى ٥٠٪، وفى الجماعات الصغيرة مثل يهود بيروبيجان تصل النسبة الى ٨٠٪). وقد ذكرنا الزواج المختلط باعتباره أحد أسباب « موت الشعب اليهودى » ( يسمونه الهولوكوست الصامت فى المصطلح الصهيونى ) . ويقول التشولار: « نصف اليهود يتزوجون من غير يهود ، وأولاد مثل هذه الزيجات يسجلون أنفسهم على أنهم غير يهود » . ولابد من أن يتفق معى القارىء فى أن وجود زوجة أو زوج غير يهودى مسيقلل إلى حد ما من الرغبة فى الهجرة .

٢ ـ أما الفريق الثانى فهم اليهود المتدينون وهم يضمون فى صفوفهم عناصر غير يهودية إن لم تكن معادية للصهيبينة والمتدينون كانوا أقلية ، ولكن بدأت تتزايد أعدادهم مع إغلاق بأب الهجرة إذ اتجهت حركة الإحياء اليهودى اتجاها دينيا روحيا (غير صهيونى) . وقد افتتحت أكثر من يشيفاه (مدرسة تلمودية) من أهمها يشيفاه أدين ستاينسلاتس ، الحاخام الاسرائيلى مترجم التلمود الى العبرية ، وهذا التيار الدينى صدى لحركة الإحياء الدينى فى الاتحاد السوفييتى والعالم بأسره ، كرد فعل لازمة العلمانية

المعاصرة . ولكن عدد المتدينين صغير للغاية ولايزيد على ٢٪ من مجموع يهود الاتحاد السوفييتي .

والتيار الدينى الروحى فى تصورنا يشكل حركة جذب للاتحاد السوفييتى ، خاصة أن غالبية سكان اسرائيل علمانيون ، كما يقول الحاخام ادولف شاييفتس ، حاخام موسكو ( الجيروساليم بوست ، ١٤ يناير ١٩٨٩) .

٣ \_ اليهود اللادينيون: واصطلاح يهودى لا ديني او يهودى ملحد اصطلاح يصدم الأذن العربية الاسلامية والمسيحية ، ومع هذا يمكن القول إن هذا النمط هو السائد في الوقت الحالى في العالم الغربي، إذ تُعرّف الهوية اليهودية داخل إطار غير ديني . بل يمكننا القول إن العناصر اليهودية المتبقية ليست يهودية بالمعنى المتعارف عليه في العالم العربى وإنما هويتهم هوية بمعنى عرقى إلحادى جديد تماما ( وذلك إن قبلنا بمقولة اليهودى الملحد أو اليهودى غير اليهودي). ولنسمع وصف المتحدثين اليهود والصهاينة ليهود الاتحاد السوفييتي . يقول الحاخام أدولف شاييقتس ( الجيروساليم بوست ١٤ يناير ١٩٨٩ ) ، واصفا هؤلاء اليهود : « إنهم فقدوا علاقتهم باليهودية في السبعين عاما الماضية ( ويمكن أن نضيف من قبل ذلك.) . نحن هنا نتحدث عن أشخاص لم تطأ أقدامهم معبدا يهوديا ، ولم يتلقوا أي تعليم يهودى » . وفي مقال في الصنداي تايمز يتحدث الكاتب عن معاداة اليهودية كأحد أسباب الهجرة ، ولكن يشير إلى صاحب مطعم الكوشير الوحيد ـ أي الطعام الشرعي اليهودي ( القبس ٢١ فبراير ١٩٩٠ ) مما يدل على أن يهود الاتحاد

السوفييتى لا يهمهم كثيرا شعائر دينهم . وهناك اصطلاح شائع الآن فى الكتابات اليهودية وهو « يهود الصدفة » أى اليهود الذين وجدوا أنفسهم يهودا بالمولد ، وهى حقيقة تسبب الغم لبعضهم بينما لا يكترث بها البعض الآخر . ويبدو أن هناك أعدادا كبيرة من يهود الصدفة هؤلاء بين اليهود السوفييت . وكما يقول آرثر اوبليون ، موظف الهجرة الأمريكى السابق ، إن إحساس هؤلاء بأنهم يهود ضئيل إلى درجة كبيرة فكل ما يعرفونه هو أن كلمة « يهودى » مدونة فى بطاقات الهوية الخاصة بهم ( الجويش ويك ٢٧ أكتوبر بطاقات الهوية الفريق من اليهود اللادينيين هو الأغلبية الساحقة من يهود الاتحاد السوفييتى .

وإذا كان ٥٠٪ من يهود الولايات المتحدة أما لا أدريين يشكون في وجود أش أو ملحدين ينكرون وجوده أق غير مكترثين بالدين تماما و٤٠٪ يؤمنون بصيغ محققة للغاية من اليهودية (لا يعترف بها الأرثوذكس) فإن هذا قد يعطينا فكرة عن نسبة اليهود الملحدين في الاتحاد السوفييتي بعد سبعين عاما من الدعاية الالحادية المنهجية المنظمة والشرسة ، وهي دعاية بدأت بعد أن كانت اليهودية الحاخامية قد دخلت مرحلة الازمة الحادة في نهاية القرن التاسع عشر . كما يلاحظ أنه لا يوجد حركة اصلاح ديني يهودي في الاتحاد السوفييتي مما يجعل الاختيار إما بين الاثوذكسية أو الالحاد . والاختيار في مئل هذه المواقف معروف ، خاصة في مجتمع يعد الالحاد فيه دين الدولة الرسمي . ومن المعروف أن أعضاء الجماعات اليهودية يتأثرون ، حتى في عقائدهم الدينية أو اللادينية ،

ولكن ، كما هو الوضع في الولايات المتحدة ، مع فقدان الهوية الدينية لا تختفي الهوية تماما بالضرورة وإنما تكتسب مضمونا جديدا يعوض فقدان المضمون القديم ويحل محله . وفي حالة يهود الولايات المتحدة ظهرت الاثنية الأمريكية اليهودية التى تعبر عن نفسها في تعلم بضعة كلمات يديشية والاحتفاظ بنجمة داود بارزة في المنزل وارتداء حرف اليود ( أول حرف في اسم يهوه ) وإقامة إحدى الشعائر الدينية كشكل من أشكال الفلكلور القومي . كما تعبر هذه الاثنية عن نفسها في ارسال تبرعات لاسرائيل وريما التظاهر من أجلها ، ولكن مع هذا يظل الأمريكي اليهودي أمريكيا حتى النخاع ينتمي إلى وطنه الأمريكي ويرتبط بمصيره . وقد ظهر في روسيا شيء من هذا القبيل . فالهوية اليهودية الجديدة تعبر عن نفسها من خلال أطر علمانية مثل دراسة ما يسمى ي « التاريخ اليهودي » والحفاظ على الأماكن الأثرية اليهودية .مثل المعابد والمقابر وافتتاح المتاحف اليهودية . وهذا جزء من عملية بعث قومية إثنية عامة في روسيا .

وهناك نوعان من البعث الثقافى اليهودى فى الاتحاد السوفييتى أولهما هو البعث اليديشى ، ويجب أن نتذكر أن يهود اليديشية فى روسيا وبولندا كانوا دائما مهتمين بهويتهم شرق الأوربية وكانوا يروون أنهم يكونون « قومية » أو « أقلية قومية » شرق أوربية لها تجربتها التاريخية المحددة وتراثها الثقافى ولمغتها اليديشية ، ولذا ارتطم هؤلاء من البداية مع التيار الصهيونى الذى كان ينادى بتصفية كل الجماعات اليهودية فى العالم ونقلها إلى فلسطين والذى شن حربا ضارية ضد اليديشية حتى نجح فى القضاء عليها تقريبا ـ أى ضارية ضد اليديشية حتى نجح فى القضاء عليها تقريبا ـ أى أن هناك تيارا معاديا للصهيونية داخل التشكيل اليديشية.

وقد جاء في الجيروساليم بوست ( ٨ أبريل ١٩٨٩) أن دعاة اليديشية أسسوا منظمة جديدة تضم شبابا وكهولا معادين للصهيونية وللعبرية ! ولكن إلى جانب هذا البعث الثقافي اليديشي يوجد بعث ثقافي روسي يهودي ، وهو الأهم (يعود الانقسام بين اتجاه يديشي وآخر روسي إلى أواخر القرن التاسيع عشر). هذا البعث الثقافي يشبه البعث الثقافي الأمريكي اليهودي ، والأدباء الروس اليهود ، تماما مثل أقرانهم الأمريكيين اليهود ، يكتبون أدبا روسيا باللغة الروسية يتناول زوايا خاصة من الحياة اليهودية ويعالج شخصيات يتناول زوايا خاصة من الحياة اليهوديا . والأدباء الروس يعيشون في روسيا ويكتبون أدبا أوكرانيا باللغة الروسية . اليهود لا يختلفون في هذا عن الأدباء الأوكرانيين الذين يعيشون في روسيا ويكتبون أدبا أوكرانيا باللغة الروسية . وافتتاح مركز ميخولز Mikhoels الشهودية هو تعبير عن هذا البعث الثقافة أبوابه أخيرا ولكن توجد مراكز محلية أخرى كثيرة)

ولابد من أن نبين هنا إن المضمون اليهودى للهوية مرتبط المامضمون الروسى أو اليديشى مما يعنى أن الحركة الناتجة عن هذا التعريف ليست طاردة وإنما جاذبة ، وقد عقد المؤتمر الأول للجان والمنظمات اليهودية حضره ٧٠٠ مندوب يهودى سوفييتى ، ومراقبين من كل العالم من ١٥٠ مركزا ثقافيا وسكانيا مختلفا . وهذا أول اجتماع من هذا النوع يعقد منذ نشوب الثورة البلشفية ، وكان أول مشروع قرار قدم له ذى طابع صهيونى فاقع ، إذ طلب مقدم المشروع أن يشار للهجرة اليهودية بأنها « إعادة توطين » . ولكن مندوب كييف ( وهى تضم ثانى أكبر تجمع يهودى فى الاتطاد السوفييتى )

إعترض قائلا إنه لم يخول أحد أن يسمى إسرائيل وطن يهود كييف ، وأضاف أن مثل هذا القرار سيرضى المعادين لليهود لانه يعنى أن كل اليهود السوفييت هم مواطنون مؤقتون يرغبون فى الهرب ( وهذا هو الصراع الأزلى بين الصهاينة ويهود العالم ) . وقال الاسكندر بوراكوفسكى من الجمعية اليهودية الثقافية : « يجب أن نتذكر اليهود الذين سيمكثون هنا فى روسيا ويعتبرونها وطنهم . كل كلمة ستنطق بها هنا ستنشر غدا فى الصحف ، وبوسعها أن تسبب لهم ضررا أو نفعا كبيرا »

عند هذه النقطة قد يكون من المفيد أن نتوقف قليلا لنرسم صورة عامة وسريعة ( اسكتش ) لواحد من أهم الشخصيات اليهودية في الاتحاد السوفييتي ، إن لم يكن أهمها طرآ وهو ميخائيل تشلينوف ، الرئيس المناوب لمنظمة القاعد ( وهي المنظمة المظلة التي تضم كل التنظيمات اليهودية في الاتحاد السوفييتي ): ولعل هذه الصورة تعطينا صورة محددة عن الإنسان السوفييتي اليهودي الجديد! يعمل تشلينوف عالم لغة متخصص في الإنتوغرافيا ولعله عالم فيما يسمى اللغويات الإثنية ، وهو متخصص اساساً في قبائل الإسكيمو وشعوب المحيط الهادي في جزر اندونيسيا ، كما أنه يجيد العبرية بل يعد من أهم معلمى العبرية في روسيا . وتشلينوف هو حفيد واحد من أهم القادة الصهاينة الذين هاجروا إلى فلسطين واستوطنوا فيها ، وهو يحيل تشلينوف . وأم تشلينوف ليست يهودية ، وكذلك زوجته وابنه ، والمؤسسة الدينية الأرثوذكسية في داخل وخارج اسرائيل لا تعتبره يهوديا . ويبدو ان اهتمامه بالعبرية ليس له أي مضمون صهيوني وإنما هو

اهتمام بالجذور الإثنية لشخصيته الروسية الثقافية (وهذه سمة أخرى مشتركة بين يهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى ، فيهود أمريكا مولعون بشكل يكاد يكون مرضيا بالبحث عن « جذورهم » ) .

ويعمل تشلينوف رئيسا للجماعة اليهودية الثقافية في موسكو أي أنه يسعى إلى بعث ثقافي لهويته الروسية ً اليهودية ، وجماعته هي أول جماعة يهودية منظمة منذ الثورة وتضم الاف الأتباع . ومجموعة اهتماماته هذه تضعه في مجابهة الصهيونية التي تهدف ألى تصفية الجماعات اليهودية في العالم والى تحويلها إلى وقود لآلة الاستيطان والحرب الصهيونية ، ولذا ليس من الغريب أن يصرح تشلينوف أنه لا ينوى الهجرة إلى اسرائيل لأنه يعلم جيدا الجو السييء في إسرائيل بخصوص الزوجات غير اليهوديات ، وأنه غير مستعد أن يخضع زوجته لهذه المعاملة . ثم أضاف أنه يرى أن الهجرة ليست سوى عنصر واحد للتعبير عن الهوية اليهودية ( الروسية ) ( الجيروساليم بوست ١٩ يناير ١٩٩٠ ) . ويمكن أن نضيف أن تخصص تشلينوف في قبائل الاسكيمو يجعل من المستحيل عليه الهجرة إذ أنه سيجد نفسه في إسرائيل دون المادة التي يعمل عليها . وكم عدد علماء اللغويات والإثنوغرافيا الذين يمكن للمجتمع الاسرائيلي استيعابهم ؟ ويمكن القول إن تشيلنوف نموذج جيد لكثير من اليهود السوفييت . ومما يجدر ذكره أنه على الرغم من أنه قد قرر عدم الهجرة إلا أنه يؤيد هجرة اليهود السوفييت بل ويشجعها ، أي أنه صهيوني توطيني .

| وحتى تكتمل لدينا خريطة يهود الاتحاد السوفييتي من      |
|-------------------------------------------------------|
| منظور القابلية للهجرة سننظر لهم من زاوية توزيعهم      |
| الجغرافي ، وإن كان هذا التوزيع الجغرافي هو أيضا توزيع |
| للهويات ، إذ أن كل جماعة يهودية تتأثر بمحيطها الحضارى |
| فتكتسب هويتها مضمونا محليا يختلف عن المضامين التي     |
| تكتسبها الهويات الأخرى في المحيطات الأخرى . وفيما يلي |
| جدول بأعدادهم (حسب احصاء ١٩٧٩):                       |
| جمهورية روسيا الاتحادية ٢٠١,٠٠٠                       |
| الوكرانيا الوكرانيا                                   |
| البيضاء البيضاء ١٣٥,٠٠٠                               |
| ارز بکستان ۱۰۰,۰۰۰                                    |
| مولدافيا مولدا                                        |
| جورجيا                                                |
| أذربيجان ٢٥,٠٠٠                                       |
| لاتقيا ٢٨,٠٠٠                                         |
| ليتوانيا ١٥,٠٠٠                                       |
| تاجیکستان ۱۵٫۰۰۰                                      |
| استونيا                                               |
| كانجستان م                                            |
| کرجزیا ( ۳۵٬۰۰۰                                       |
| ترکمان (                                              |
| أرمينيا والأ                                          |

والغالبية العظمى من يهود الاتحاد السوفييتى أشكناز، وهؤلاء هم بقايا يهود اليديشية الذين تركزوا فى بولندا وأوكرانيا وحدثت بينهم الانفجارة السكانية فى القرن التاسع

عشر فهاجرت من صفوفهم الملايين . وثمة نظرية تذهب إلى أن كل يهود العالم الغربي من نسل هؤلاء ( باعتبار أن اليهود الاصليين في انجلترا وفرنسا وغيرهما من البلدان انصهروا تماما في مجتمعاتهم ) .

, ويعد الاشكناز العمود الفقرى للهجرة الجديدة . ولكن هؤلاء ينقسمون إلى قسمين :

1) يهود المركز، وهؤلاء هم الذين يعيشون في تلك المناطق التي دخلت الاطار الشيوعي عام ١٩١٧ . أي أنهم عاشوا تحت الحكم الشيوعي ما يزيد على سبعين عاما وهذه الجماعات هي التي تتسم بأعلى درجات الاندماج والعلمنة . ويبلغ عدد هؤلاء على الأقل ١,٤٧٠,٠٠٠ حسب احصاء ١٩٧٩ ، أي أن أعدادهم الآن أقل ، ولكن لعل نسبتهم إلى غيرهم من الجماعات اليهودية لم تتغير ، وهم العناصر التي لا ترغب في الذهاب إلى إسرائيل إذ أنها .. بسبب درجة تأهيلها العلمي والمهنى العالى ـ لن يمكنها أن تحقق أي حراك داخل المجتمع الصهيوني . ويجب الإشارة إلى أنه قد توجد أعداد من يهود المركز بين يهود الشرق ، إذ أن جزءا من السياسة السوفييتية كان دائما توطين عناصر روسية بيضاء في جمهوريات الأطراف حتى لا تنفصل عن الدولة الروسية ( فيما يشبه الاستعمار الاستيطاني ) وفي هذه الحالة فإنه ينظر إلى اليهودي باعتباره روسيا أبيض لا باعتباره يهوديا ، وهذا تطبيق أولى للاحتمال الذي ذكرناه من قبل.

ب ) اليهود الزابادنكي Zapadnki أي الغربيون ، وهؤلاء

هم الذين يعيشون في المناطق التي ضمت إلى روسيا في الحرب العالمية الثانية ولا يزالون محتفظين «بهويتهم اليهودية » وبعضهم لا يزال يتحدث اليديشية . ومن أهم هذه المناطق الجمهوريات البلطيقية : أستونيا ولاتفيا وليتوانيا ( ٤٨ الف ) ، ومولدافيا ( بيساربيا ) وهي على الحدود مع رومانيا ( ٨٠,٠٠٠ ) . وهؤلاء هم أكثر العناصر ممهيونية إن صح التعبير ومن أكثرها رغبة في الهجرة والتوجه إلى إسرائيل . ولكن لعل عددهم قد تناقص إذ لابد من أنه في الخمسة عشر عاما الماضية هاجرت معظم العناصر القادرة على الهجرة والراغبة فيها . كما أن نسبة المسنين بينهم من أعلى النسب في العالم . أما الجماعة الموجودة في موادافيا فهى من أهم الجماعات من منظور القابلية للهجرة فهم يقعون على منطقة حدودية مع رومانيا ، وهي منطقة تطالب رومانيا باستعادتها ، أو يطالب أهلها بالانضمام إلى الوطن الأم . ووضع اليهود داخل رومأنيا كان دائما سيئا نظرا لظروف تاريخية طويلة وهم يشكلون نسبة ٢٪ من عدد السكان في مولدافيا (وهي أعلى نسبة تركيز لليهود في الاتحاد السوفييتي) وكلما زادت نسبة اليهود اتضح بروزهم ووجودهم وزادت درجة احتكاكهم بالسكان.

بقى بعد ذلك يهود جورجيا والجمهوريات الاسلامية ، وهؤلاء يبلغ عددهم ٢١٣ ألفا حسب احصاء ١٩٧٩ ، ولا يمكن القول إن عددهم تناقص لأن خصوبتهم عالية . وهي عناصر كما اسلفنا ليست كلها شرقية إذ يمكن القول أن ٢٠٪ سنهم من اليهود الاشكناز . كما أن أعدادا كبيرة منهم بدأت تفقد هويتها التقليدية وتقبل عملية الترويس أو الروسنة (أي

صبغهم بالصبغة الروسية ) ومن ثم لا تعرف أعداد متزايدة منهم لغتها الأصلية ( الجورجية أو لغة التات ) ويتعلم أولادهم الروسية ( وهم في هذا يشبهون يهود البلاد العربية الذين فقدوا هويتهم العربية بالتدريج مع وصول الاستعمار الغربي وأرسلوا بأولادهم إلى مدارس الاليانس لتعلم الفرنسية وحصلوا على الجنسيات الأوربية المختلفة. ولذا عندما أعلنت الدولة الصهيونية كانت نسبة العرب بينهم لا تتجاوز أحيانا ٥٪) . هذا القطاع من اليهود مرشح بشدة للهجرة . فهذه جمهوريات تشبه البلاد النامية في اقتصادياتها وفي التناقضات التى تعتمل داخلها وفي علاقاتها بالدولة السوفييتية . وهي تضم جماعات عرقية وإثنية مختلفة . فالقوقاز مثلا تعد من أثرى المناطق في العالم من ناحية التنوع الإثنى واللغوى ( ويقال إن هذا يعود إلى طبيعتها الجبلية التي تؤدى إلى انفصال كل مجموعة بشرية عن الأخرى ، بل وعن العالم بأسره ) . وهذه المجموعات لابد من أنها ستتناحر فيما بينها مع تراجع سلطة الدولة السوفييتية المركزية ومع تصاعد الوعنى القومى بينها ، ولذا فهذه الجمهوريات ستكون مناطق طرد . ولكن يجب أن نشير إلى عنصرين:

ا ـ قد تجد نسبة الـ ٢٠٪ من أصل اشكنازى أن ثمة فرصا جديدة تتفتح أمامها داخل المجتمع السوفييتى الجديد الذى يضم قطاعا خاصا كبيرا ، كما أن العناصر الشرقية نفسها ، خاصة التى تروسنت ، قد تجد أنه يمكنها أن تهاجر إلى المدن الروسية الكبرى لتحقيق ما تطمح إليه من حراك . ويوجد سابقة لهذا في تاريخ الهجرة اليهودية ، إذ اتجهت

العناصر المهاجرة من وسط روسيا ومناطق الاستيطان في منتصف القرن التاسع عشر إلى ما كان يسمى حينذاك روسيا الجديدة على ساحل البحر الأسود وهي الإمارات التركية التي ضمتها الامبراطورية الروسية

٢ ـ يجب أن نشير إلى أن كثيرا من العناصر القادرة على الهجرة والرغبة . فيها قد هاجرت فى الفترة بين ١٩٧٠ ـ ١٩٩٠ ، مما يعنى أن نسبة القادرين والراغبين بين العناصر المتبقية صغيرة .

وقبل أن نترك خريطة الهويات اليهودية لابد من أن نذكر أنه يوجد عدم تجانس كبير داخل كل مجموعة يهودية ، وهو عدم تجانس يتزايد كلما زاد عدد المهاجرين . فيهود المركز يتحدثون أساسا الروسية ( ولعلهم يتسمون بقدر من التجانس أعلى من أى مجموعة يهودية أخرى ، وهو تجانس اكتسبوه من خلال تزايد اندماجهم فى المجتمع الروسى ) . ومع هذا ترجد بينهم عناصر تتحدث الأوكرانية واليديشية . وهم علاوة على هذا ينقسمون إلى صهاينة ومتدينين وعلمانيين متقبلين لهويتهم الروسية اليهودية وعلمانيين رافضين لها متمردين عليها الخ . أما يهود الزابادنكي فهم ينقسمون إلى ليتوانيين ولاتقانيين الغ ، ولكل جماعة قسماتها الحضارية ( التي لا تزال لها أصداؤها داخل التجمع الصهيوني ) .

أما يهود جورجيا والجمهوريات الاسلامية فدرجة عدم التجانس بينهم أعلى بكثير كما هو متوقع ، فهناك يهود الجبال الذين يتحدثون التات ، ويهود بخارى وهم أكبر مجموعة ويتحدثون الطاچيكية ، ويهود جورجيا الذين يتحدثون ال

الجورجية ، ويهود الكرمشاكي (الذي يبدو انهم هاجروا بقضهم وقضيضهم إلى الولايات المتحدة)، واليهود القراؤون الذين يبلغ عددهم خمسة آلاف وهؤلاء لا يفكرون في الهجرة إلى إسرائيل فهم رافضون لليهودية الحاخامية . وعدم التجانس يمكنه أن يؤثر سلبا أو ايجابا على كل مجموعة في عمليات الطرد والجذب وعمليات التساقط. وقد وجدت احصائية عن نسبة المتساقطين عام ٧٧ ـ ٧٨ من منظور مسقط رأسهم تبين أن حوالي ٨٥٪ من كل المهاجرين الروس من يهود المركز قد تساقطوا ( ٩٦٪ من كل المهاجرين من أوديسا ، و٩٢٪ من كل المهاجرين من كييف ) ، بينما لم يتساقط سوى ١٧,٦٪ من كيشينيڤ ( الموجودة في جمهورية مولداڤيا ) ٢٤٪ من المهاجرين من تفليس ( أوزبكستان ) وهذا يؤيد استنتاجنا السابق بأن يهود الشرق ومواداقيا سيكونون من أهم العناصر التي ستتجه إلى إسرائيل ، خاصة أن مستواهم التعليمي منخفض نوعا ( بالقياس ليهود المركز ) ولذا قد تكون فرصتهم في تحقيق الحراك الذي يطمحون إليه في إسرائيل أعلى منه في المجتمع الأمريكي الذي يتطلب تخصصات دقیقة ومستوی تعلیمی رفیع . ویقف هذا علی طرف النقيض من يهود المركز الذين يشكلون ـ كما أسلفنا ـ نخبة فنية علمية مهنية ، وبالتالى فهجرتهم إلى إسرائيل تعنى ورطة حقيقية للطرفين إذ أن المجتمع الصهيوني ليس متقدم بما فيه الكفاية ليستوعب هذا العدد من المؤهلات العالية -ومن هنا نسبة التساقط العالية بينهم التي تصل أحيانا إلى م يزيد على ٩٠٪.

وحتى لا يخرج القارىء بانطباع احصائى خاطىء ويظن أن هناك مجموعات وهويات يهودية متساوية في الأهمية

والعدد يجب أن نكرر أن اليهود المتدينين أقلية صغيرة للغاية (٣٪) . أما يهود مولداڤيا ولاتڤيا وليتوانيا وأستونيا الذين يتسمون بوجود عدد كبير من الصهاينة بينهم فهم لا يزيد نسبتهم على ٧٪ ، كما أن العناصر الصهيونية بينهم وبين اليهود السوفييت قد هاجرت في المرحلة السابقة ( ١٩٩٠ ـ ١٩٩٠ ) . أما يهود چورچيا وأرمينيا والجمهوريات الاسلامية ( أزبكستان وأذربيجان وغيرها ) الذين يتمتعون بهويات إثنية واضحة فهم لا يزيد عددهم على ١١٪ ( ربعهم من اليهود الاشكناز المتروسين ) . ويجب أن نضيف إلى كل هذا أن الهوية الروسية اليهودية أمر جديد كل الجدة وهش ولا تصلح أساسا للتعبئة أو التنظيم إذ لا توجد عقيدة سياسية أو إثنية تنادى بالدفاع عنها والحفاظ عليها وتطويرها ، هذا على عكس الهوية اليديشية التي لها أيديولوجيتها المحددة . ولكن عدد المةحدثين باليديشية صغير للغاية ومعظمهم من المسنين وعدد المهتمين بها أصغر.

كل هذا يجعلنا نذهب إلى أن الغالبية الساحقة من يهود الاتحاد السوفييتى لا دينيون ولا يؤمنون بالصهيونية أو أى عقيدة أخرى ولا توجد عندهم هوية يهودية واضحة ولكننا سنجد أنهم يتسمون بسمة جوهرية واضحة مركزية أنهم ينتمون إلى ما يسمى في علم الاجتماع الغربي عصر ما بعد الايديولوجيا أي أن يعيش المرء في الحياة الدنيا بشكل اجرائي كفء ، لا يفكر إلا في يومه ، وإن فكر في مستقبله فهو يفعل ذلك بنفس المعايير الهندسية الاجرائية ، وهو عادة لا يفكر في الماضى . وعملية التفكير عادة ما تكون بريئة من أي ائقال ايديولوجية أو أعباء نظرية أو أخلاقية ، فالمعايير

المستخدمة علمية مادية دقيقة تهدف إلى تعظيم المنفعة واللذة . ويلاحظ بالفعل أن معدلات العلمنة بين اليهود السوفييت مرتفعة إلى أقصى درجة ( بل يقال إنهم يتصفون في بعض الجوانب ـ بأعلى معدلات العلمنة في الاتحاد السوفييتي ) وأنهم يؤمنون بقيم المنفعة ( عادة الكمية ) واللذة ( عادة المباشرة ) ، وتطلعاتهم الاستهلاكية شرهة لا يخفف من حدتها أية قيم ، وهي تطلعات لا تقبل أي ارجاء بسبب غياب أي مثل عليا أو نظريات دينية أو عقائدية .

لهذا السبب نجد أن وعى اليهود السوفييت السياسى ضعيف للغاية وأن كانوا يتسمون بعداء حقيقى للاشتراكية . ولكن عداءهم هنا لا يعنى موقفا نظريا وإنما هو عداء ذرائعى لكل النظريات والمطلقات ، فالاشتراكية فى نهاية الأمر تحوى داخلها قدرا من المثاليات ينبع من إيمانها بالانسان كمطلق . وقد حاول بعض المعلقين السياسيين أن يطرحوا إمكانية أن يكون اليهود السوفييت على قدر عال من الوعى السياسي بسبب أجهزة الإعلام السوفييتية التي كانت تحاول أن تفضح بسبب أجهزة الإعلام السوفييتية التي كانت تحاول أن تفضح إسرائيل والصهيونية . ولكن بناء على العينة التي وصلت بالفعل نجد أن هذا تصور لا أساس له من الصحة ، فالمهاجرون السوفييت يكرهون الكيبوتسات بسبب شكلها الجماعي فهي تذكرهم بالمجتمع الذي نبذهم ونبذوه ، وقد اظهروا عدم اكتراث بكل من الصهاينة والعرب .

مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركية غير عادية وبرغبة عارمة لتحقيق الحراك الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون أي اكتراث بأي قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو

أيا من هذه المطلقات التي تسبب الصداع للرؤوس الاستهلاكية \_ أى أن قابليتهم للهجرة مرتفعة إلى أقصى حد . والمهاجرون الذين وصلوا يبينون مدى صدق الصورة التي رسمناها . وقد وصفهم كاتب في الفاينانشيال تايمز بأنهم « مهاجرون اقتصاديون » ( عن القبس ٤ مارس ١٩٩٠). كما وصفهم كاتب آخر في التايمز (٣ يناير ١٩٩٠) بأنهم هاربون من الاتحاد السوفييتى وليسوا مهاجرون إلى أسرائيل. أما جوليا ميرسكي ( عالمة نفسية في الجامعة العبرية ) فقد وصفتهم بأنهم لاجئون وليسوا مهاجرون . ووصفهم كارل شراج ( في الجيروساليم بوست ٢٤ فبراير ١٩٩٠ ) بأنهم مستوطنون بالاكراه أو رغم أنفهم -واكثنى أفضل وصفهم بالمرتزقة ، والاصطلاح الذي أقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو ألذى لايقوم بعمل إلا نظير مقابل ، والتزامه بعمل ما هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا يشعر نحوه بأى ولاء حقيقى . ويتميز مصطلحنا أنه مصطلح متداول في علم الاجتماع ، مما يعنى أنه يحوى قدرا من العمومية ولا يسقط في التخصيص الكامل.

وهؤلاء المهاجرون المرتزقة كما قلنا عندهم قابلية هائلة المهجرة بحثا عن تحسين المستوى المعيشى ، ولذا فالمنطقى أن يتجهوا إلى الجولدن مدينا ، وهى عبارة يديشية تعنى البلد الذهبى ، أى الولايات المتحدة ، حيث الشوارع من فضة والارصفة من ذهب . ولذا يلاحظ أنهم لا يعرفون العبرية وان اعدادا كبيرة منهم تجيد الانجليزية إذ كانوا يعدون انفسهم الهجرة لها . وكما لاحظ ألان فراشون ( لوموند فى القبس ٣٠ ديسمبر ١٩٨٩ ) « أن الغالبية العظمى من اليهود السوفييت

المسموح لهم بالهجرة كانوا لا يتحدثون سوى عن الولايات المتحدة » .

ولكن البلد الذهبية اللعوب هيجت من أجلهم ثم أوصدت أبوابها دونهم (أو واربتها قليلا) ومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة لهؤلاء الحركيين العمليين أسهل سبيل ، بل السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد السوفييتى ، ولكن يظل الحلم الأكبر هو أرض الميعاد الأمريكية . ولذا فكثير من المهاجرين يأتون صاغرين لا يحملون في قلوبهم أي تطلع لصهيون أو حب لها «فهم لا يريدون سماع أي شيء عنها » (على حد قول أورى جوردون رئيس قسم الهجرة بالوكالة اليهودية ) موافقة أو ترحيبا باستثناف العلاقات بين الاتحاد السوفييتي موافقة أو ترحيبا باستثناف العلاقات بين الاتحاد السوفييتي واسرائيل لأن هذا الأمر سيؤدي إلى نقل المهاجرين مباشرة إلى إسرائيل ، مما يفوت فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة (هارتس ٨ فبراير ١٩٨٩ ، عمر سعاده ، « اليهود في الاتحاد السوفييتي واشكالية استيعابهم في اسرائيل »

ومن بين هؤلاء الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة مارينا ليشكنر وزوجها ديمترى اللذان اضطرا للذهاب إلى إسرائيل: « ولا أعرف ماذا سنفعل في المستقبل ؟ سنعيش هنا في الوقت الحاضر ، ثم سنرى » . ( الجيروساليم بوست ٣٠ فبراير ١٩٩٠) . أما برنارد خالفين ( أوكالفين ) فقد قال لم يكن أمامي خيار سوى أن أذهب إلى إسرائيل بعد أن قضينا سبعة شهور في روما . ولكنه أضاف : « لا أريد أن

أبقى هنا » خاصة أن حبيبته / صديقته التى قابلها فى روما حصلت على تأشيرة ويود أن يلحق بها هناك ، على الرغم من أن قوانين الولايات المتحدة تجعل ذلك صعبا ، ولكن هذه الحقائق لا تغير من تصميمه أن يهرب « لقد اضطررت أن أحضر هنا . هذه أرضى ولكنى لا أشعر أنى جزءا منها . الكل هنا غريب » ( الجيروساليم بوست ٢٤ فبراير ١٩٩٠ ) .

وقد لاحظ أحد المعلقين أنه يوجد الآن سبع صحف ناطقة بالروسية في إسرائيل أسس خمس منها عام ١٩٨٩ ليس لها موقف سياسى واضح ، أما السابعة فاسمها كروغ تؤيد حزب تسوميت ( بزعامة روفائيل ايتان الداعى لتهجير العرب.) . وبتتالف الصحف من مقالات مطولة من الصحافة الغربية والاسرائيلية ، وينسخ بعضها صفحات كاملة من الصحف الروسية ، وتعتمد على الاعلانات ، وحيث أن المهاجرين السوفييت « هي أول جماعة مهاجرين على الاطلاق تمنحها الحكومة مبالغ نقدية كبيرة فقد راحت جميع المصارف الاسرائيلية 'تغازلهم . وثمة مساحة كبيرة يحتلها معلنون يعرضون تزويد القراء بأشد ما يرغب المستهلكون فيه من سلم : تأشيرات دخول إلى كندا ( « الروس قادمون » ص ٧١ ) ــ ارض ميعاد أخرى مجاورة للجولدن مدينا . وقد وصف أربيه ديري ، وزير الداخلية ، المهاجرين المرتزقة وصفا دقيقا حين قال إنهم بعد وصولهم ستجدهم جالسين على حقائب السفر ( الجيروساليم بوست ٢٠ يوليو ١٩٩٠ ) .

أما أوبليون فقد قال:

«بعض ممن لا يمكنهم الذهاب إلى الولايات المتحدة سيأتون إلى إسرائيل بهدف استخدامها كمحطة على الطريق، وسيقومون باستغلالنا أيضا، وسيأخذون أى خبرات قد نقدمها لهم، وقد ينتهى بنا الأمر بأن يتجمع عندنا عدد كبير من الناس الذين يشعرون بالبؤس، والذين ينتظرون أول فرصة لينزحوا عن إسرائيل» ( الجويش ويك ٢٧ أكتوبر 1٩٨٩). فهم يعرفون تماما «أن إسرائيل بلد صعب وأن الولايات المتحدة بلد سهل بالمقارنة» ( الجيروساليم بوست ٢٥ فبراير ١٩٨٩). والسهولة قيمة أساسية بالنسبة لهؤلاء الباحثين عن « الراحة والترف» ( كما وصفهم يورى جوردون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة اليهودية ، المسئول عن توطين اليهود السوفييت) ( النيويورك تايمز ٢٨ يناير

وحيث أن الإعلام العربي والدراسات العلمية تتحدث دائما عن « الموضوعية الصهيونية » و« الوحدة اليهودية » لألخص للقارىء خطابا نشرته جريدة الجيروساليم بوست عن سلوك بعض المهاجرين . إذ لاحظ أحد القراء أن بعض يهود جنوب افريقيا من الشبان يهاجرون منها إلى أرض الميعاد ويستفيدون بالمنح الدراسية المتاحة للمهاجرين وبالخدمات المجانية المختلفة وبالاعفاء من الخدمة العسكرية ، وعند الحصول على الشهادة الجامعية يحزمون أمتعتهم ويولون الأدبار . وبريد القراء ملىء بخطابات مثل هذا عن سلوك المهاجرين الجدد الذين لا يكفون عن الشكوى وعن طلب الخدمات والمزيد من الخدمات وعن الشقق الفاخرة التي تمنح للهم وهكذا .

وإذا كانت المؤسسة الصهيونية تتغاضى عن هذا الجانب

«إذ يرفض المسئولون الحكوميون والوكالة اليهودية التفكير بموضوعية في بواعث الهجرة الحقيقية لدى هذا الجيل من المهاجرين » ( اللوموند في القبس ٣٠ ديسمبر ١٩٨٩ ) إذا كانوا يفعلون ذلك من أجل الحاجة الماسة للمادة البشرية القتالية ، فإن هذا لايغير من الصورة شيئا . إذ أن مايحدد سلوك هؤلاء المهاجرين المرتزقة سواء في الاتحاد السوفييتي أم خارجه ، وسواء في إسرائيل أم خارجها ، هو تطلعاتهم الشرهة وانعدام الولاء لأى أرض أو بلد أو قيم ، فهذا هو الذي سيجعلهم عندهم قابلية غير عادية للهجرة من الاتحاد السوفييتي إلى إسرائيل لتحسين مستواهم المعيشي ، ولكن الشوفييتي إلى إسرائيل لتحسين مستواهم المعيشي ، ولكن هذا أيضا هو الذي سيجعل عندهم قابلية غير عادية للتساقط والنزوح . كما أنهم ـ لنفس السبب \_ سيشكلون ولاشك عبئا على التجمع الصهيوني الذي يود شراء رضائهم إن هم حلوا فيه .

ونحن حينما استخدمنا مصطلح مرتزقة ( منذ عام تقريبا ) لوصف المهاجرين اليهود السوفييت كنا نستخدمه بشكل مجازى ، ولكن يبدو أن النموذج التحليلي يمكن أن يكون أكثر صدقا وتفسيرية مما يتصور المرء ، ويظهر هذا في ظاهرة البغايا بين المهاجرين . فقد جاء في الأنباء أن حوالي ألف مهاجرة سوفييتية ، كثيرات منهن حاصلات على شهادات جامعية ، قد امتهن وظيفة البغاء : منهن ٥٠٠ عاهرة ، و٢٥٠ يعملن في مصحات التدليك و٢٥٠ في خدمات الاسكورت هي يعملن في مصحات التدليك و٢٥٠ في خدمات الاسكورت هي شفرات أو واجهات لممارسة حرفة البغاء ( الجيرو ساليم بوست ٣ نوفمبر ١٩٩٠ ) . وجاء في الأهرام ( نفس اليوم )

« أن حيا بأكلمه هو حى كرمئيل تحول الى حى القادمات الجدد المشتغلات بهذه المهنة الرخيصة » .

ومن المعروف أن البغاء لاينتشر بسبب الضيق الاقتصادي وحسب (كما قد يتبادر للذهن الأول وهلة) وانما بسبب تصاعد التطلعات ومن ثم ضعف التحمل . وقد اطلعت على دراسة في الموضوع تبين أن معظم البغايا لايعشن في حالة ضيق اقتصادى وانما هن أساسا عناصر حركية نشطة ولذا ضقن ذرعا بأوضاعهن وفقدن الايمان بأى مطلقات أو مثاليات ( سبوى المنفعة واللذة ) فحوان أجسادهن الي احدى وسائل الانتاج أو جزء من قطاع المخدمات ، وبذا تحول الانسان من غاية الى وسيلة أو سطعة - أي أن البغى هي حالة متطرفة متبلورة من الانسان المرتزق . ( وقد يكون من المفيد أن نشير الى أن يهود اليديشية كانوا من أهم مصادر البغايا في العالم بين الفترة من ١٨٨٢ حتى عام ١٩٣٥ ، ولعل اشتغال المهاجرات السوفييت بالبغاء هو بقايا هذا الميراث الاقتصادي المهنى المشين ) . وبالمناسبة ألا يصلح هذا مؤشرا على ماحدث للانسان السوفييتي بعد سبعين سنة من الدعاية الالحادية وريما على ما يحدث داخل المجتمع السوفييتي } وارجو الا يفهم من هذا أنني أصدر حكما أخلاقيا أعلى أحد ، فكل ما أهدف إليه هو تحسين مقدرتنا على الرصبد .

وفى ختام هذا الفصل قد يكون من المفيد تزويد القارىء ببعض المعلومات عن قوانين الجنسية فى الاتحاد السوفييتى وطريقة التقدم بطلب الهجرة والحصول على الجنسية الاسرائيلية .

يوجد في الاتحاد السوفييتي بندان لوصف وضع المواطن القانوني : جراجدانستفا grazhdanstva وهي حرفيا تعني المواطنة ، وناسبوبالنوست nationalnost أي القومية وهي تشير الى الاصبول الاثنية والعرقية ، فالأوكراني هو أوكراني القومية ولكنه مواطن سوفييتي، وكذا يهود الاتحاد السوفييتي فهم يهود القومية واكنهم مواطنون في الاتحاد السوفييتي ( مع الفارق أن اليهود هم أعضاء القومية الوحيدة التي ليس لها أرض \_ خاصة يعد فشل تجربة بيروبيجان ) . ويحمل المواطنون السوفييت مايسمي بجوازات سفر داخلية وهي أشبه ببطاقات تحقيق الشخصية وتظهر فيها « قومية » حاملها . وبحكم القانون يجب على اليهود تسجيل أنفسهم يهودا كما يجب على الأبوين اليهوديين تسجيل أولادهم يهودا ( ولكن يبدو أنه على مستوى الممارسة تتم تجاوزات كثيرة ) . ويلجأ كثير من اليهود السوفييت الى تغيير اسم الأسرة بحيث تختفى منه النكهة اليهودية ، كما يتسمون باسماء روسية فاقعة مثل ايفان ويبتعدون عن الاسماء اليهودية . أما ابناء الزواج المختلط بين الذكر اليهودي والانثى غير اليهودية فان القانون السوفييتي يلزم تسجيل ابناء هذا الزواج يهودا على عكس الزواج المختلط بين الذكر غير اليهودي والانثى اليهودية . ومع هذا يسمح القانون لابناء هذه الزيجات اختيار القومية التي يريدها كلّ عند بلوغ سن الرشد .

وفى الماضى إن أراد اليهودى الهجرة كان عليه التقدم بطلب الهجرة إلى الدائرة المختصة فى وزارة الداخلية السوفييتية ، يتضمن معلومات وافية ودقيقة عن وضعه الاجتماعى ، والثقافى ، والمادى ، فتدرس السلطات

المختصة طلب الهجرة فى فترة قد تطول أو تقصر ، وفقا لتوجيهات سياسية عليا . وبصورة عامة ، فأن فترة سنتين من الانتظار هى معدل وسطى تصل احيانا بضعة سنين ، والاستجابة لطلبات الهجرة فى المناطق الريفية ومناطق آسيا الوسطى أسرع نسبيا منها فى مناطق المدن .

بعد الموافقة الأولية على طلب الهجرة يطلب من صاحبه الحصول على تأشيرة دخول الى اسرائيل . وبعد الحصول عليها يصبح المواطن اليهودى السوفييتى فى حكم المهاجر ، ويققد جواز سفره وجنسيته دون أن يكتسب أية جنسية أخرى .

وبعد انتهاء اجراءات الهجرة كانت تقوم الحكومة السوفييتية بتسفير هؤلاء المهاجرين الى فيينا التى تعتبر محطة « ترانزيت » وذلك بموجب اتفاق خاص مع الحكومة النمساوية . وفى فيينا ، حيث كان يصل المهاجرون اليهود اليها برا أو جوا ، استأجرت الحكومة النمساوية بالاتفاق والتعاون مع منظمتى « هياس » و« جوينت » فنادق خاصة لاقامة المجموعات اليهودية الوافدة ، وكانت الحكومة النمساوية تمنع أى اتصال من جانب ممثلى السفارة الإسرائيلية أو الوكالة اليهودية بهؤلاء قبل أن يختاروا مركز التوجه : فلسطين المحتلة أو إحدى بلدان أوربا الغربية أو الولايات المتحدة الامريكية أو غيرها . وبعد أن يختار هؤلاء جهة التوجه تتولى السفارة الإسرائيلية والوكالة اليهودية مهمة تسفير من اختاروا الأرض المحتلة .

أما الذين كانوا يختارون المهاجر الأخرى وهم يشكلون ١٧٢

النسبة الأكبر عادة فيقيمون في فيينا فترة لاتقل عن اسبوعين ولاتزيد على شهر ينتقلون بعدها الى ايطاليا حيث توجد لهم ثلاثة مراكز تجمع كبيرة ينتظرون فيها فترة تتراوح بين الشهرين والستة شهور وأحيانا اكثر من ذلك إلى أن يحصلوا على إذن الدخول والهجرة الى الولايات المتحدة الأمريكية التى يفضلها معظمهم ، أو إلى استراليا أو كندا أو نيوزيلنده . وكثيرا ماتطول فترة بقاء الكثيرين منهم على ستة شهور .

وقد تم تعديل القانون بحيث لايمكن لأى من اليهود السوفييت الهجرة للولايات المتحدة الا إذا تقدم بطلبه فى موسكو ذاتها ، وتحاول الدولة الصهيونية سد أى ثغرة مماثلة ، ولذا رفضت أن تحول فنلندا الى نقطة عبور لأن الحكومة الفنلندية أصرت على اعطاء الخيار لليهود السوفييت أن يهاجروا الى أى مكان يشاءون . كما أنها تحاول أن تقوم خطوط الطيران بنقل المهاجرين مباشرة من موسكو الى تل أبيب ، ( هشام الدجانى ، هجرة اليهود السوفييت ، الخلفيات والوقائع والتطورات ، شئون فسلطينية ، ابريل ١٩٩٠ ، ص ١٩٨٠ ) . وقد جاء فى الجيروساليم بوست ( ٦ اكتوبر

حينما يصل المهاجر الى اسرائيل فمن حقه أن يصبح مواطنا إسرائيليا فى التو واللحظة ـ أو هكذا كان الأمر فى السابق . ولكن بعد أن ظهرت مشكلات قانونية يمنح المهاجرون لدى وصولهم وضع المقيم ووثيقة مهاجر وبطاقة هوية ، ولذلك يتعين عليهم تقديم معلومات عن اسمائهم وأسماء والديهم وأماكن اقامتهم السابقة ومهنهم وأعمارهم .

وهم يسألون عن ديانتهم ، فاما الذين يعجزون عن تقديم اثبات كشهادة الحاخام او الاسم اليهودى ، وتلك هى حالة معظم اليهود الروس ، فلا يطلب منهم إلا توقيع تصريح يفيد بأنهم يهود . وأما الذين لايستطيعون أن يفعلوا ذلك ، كالزوجات عادة أو غيرهن من الأقارب ، فيمنحون وثائق شخصية تبين جنسيتهم كروس أو اوكرانيين أو ماشابه ذلك .

ولايوجد تمييز حقيقى فى هذه المرحلة بين اليهود وغير اليهود أو بين اولئك الذين امهاتهم يهوديات ، وهو مايجعلهم يهودا بحسب الشرع اليهودى ، وبين أولئك الذين آباؤهم يهود فحسب ، وهو مالايؤهلهم لأن يكونوا يهودا . ثم إن الجميع يحالون من قبل مسئولى الوكالة اليهودية على مسئولى وزارة الاستيعاب العاملين فى المطار ، والذين يطلعونهم على حقوقهم وعلى الترتيبات المعدة لهم مثل الدروس العبرية ، والاعمال المتاحة لهم ، كما انهم يمنحون مبلغا قليلا من المال لتغطية نفقاتهم فى الإيام القلائل الأولى .

وبعد مرور عام يصبح اليهود المهاجرون مواطنين السرائيليين تلقائيا ، اما أولئك الذين يفتقرون الى الوالد « الملائم » وغيرهم من الزوجات غير اليهوديات ، فقد يصبحون مواطنين باعتناق اليهودية دينا ، وأما المهاجرون الذين يزعمون كذبا انهم يهود فيجردون من وثيقة الاقامة ويرحلون (باليس ، ص ٢٢).

ثم تبدأ اجراءات الاستيعاب وهي تتفاوت من مرحلة الخرى ولكن في الوقت الحالى يتم اعطاء المهاجر منحة مالية وقروض

لتوفير الاسكان والمعيشة تعجل باستيعابه فيما يسمى بالاستيعاب المباشر، ولكن هذه الاجراءات ذاتها تجعل نزوجه فيما بعد صعبا إن لم يكن مستحيلا اذ عليه رد المبالغ والفوائد.

ويلاحظ أنه فى الآونة الأخيرة بدأت اجراءات الاستيعاب فى الاتحاد السوفييتى ذاته اذ إنه نظرا لتأخر كثير من اليهود السوفييت عن الهجرة بسبب متاعهم وحقائبهم التى يستغرق شحنها وقتا طويلا فقد قررت الوكالة اليهودية بالتعاون من منظمة فاعد أن تدفع لكل مهاجر ١٥١٠ دولار ليترك متاعه.

وقد خفض المبلغ فى نوفمبر إلى ألف دولار ، كما خفض الوزن المسموح به لكل مهاجر إلى طن واحد بعد أن كانت الوكالة تدفع مصاريف شحن أى أمتعة يرسلون بها مهما كان وزنها ( والتى كانت تبلغ فى المتوسط طنين ) . كما لم يعد من حق المهاجر ترك أمتعته فى مستودعات الوكالة اليهودية لمدة تزيد على عشرة شهور . وستطبق هذه القواعد الجديدة ابتداء من يناير ١٩٩١ .

وبطبيعة الحال أحتج المرتزقة وممثلوهم . فقال أحدهم إن هذا سيحول القادمين « من مهاجرين إلى لاجئين » ( الجيروساليم بوست ٨ نوفمبر ١٩٩٠ ) . واحتج ميخائيل تشلينوف الرئيس المناوب لمنظمة قاعد على منحة بدل الشحن التي تعطى للمهاجرين قائلا إنه مبلغ صغير ولايمثل اى شيء بالنسبة لاسرة من أربعة يتركون كل ممتلكاتهم وراءهم وحينما اخبروه بضيق الاسرائيليين من اصرار اليهود

السوفييت على احضار ممتلكاتهم الضخمة بما في ذلك البيانو، كان رده: «متى سيمكن لليهودى السوفييتي المهاجر أن يشترى بيانو آخر» ( الجيروساليم بوست ٧ أكتوبر ١٩٩٠) . ( وقد سجل تشيلنوف احتجاجه قبل التخفيض المقترح ) . أما صموئيل زيلبرج ( وهو الرئيس المناوب الآخر لمنظمة قاعد ) فقد أشار إلى أن مشكلة المهاجرين ليست قلة الأموال وإنما مقدرتهم على تحويلها ( بسبب القوانين السوفييتية ) ، ولذا فهم يقومون بشزاء أكبر . قدر ممكن من السلع المعمرة مرتفعة الثمن مثل الفيديوهات وأقران الميكروويف لينقلوها معهم ، ( الجيروساليم بوست ، ٨ نوفمبر ١٩٩٠ ) . وقد وصف المجتمع الاسرائيلي بأنه مجتمع الثلاثة فيه ٧ ـ نسبة إلى ولم الاسرائيليين بالفيللا والقولقو والقيديو \_ وها هي ذاقيه رابعة تضاف إليه \_ رغم أنها تقع في آخر الكلمة . ولعل هذه هي المرة الأولى في التاريخ تناقش فيه أمور مثل الفيديو والميكروويف في سياق الحديث عن انقاذ الشعب اليهودي المسكين من المذابح.

واذا قرر المهاجر النزوح فإنه سيفاجىء أنه قد فقد حق وخول الولايات المتحدة باعتباره لاجئا ولم يعد أمامه الا التقدم بطلب تأشيرة دخول عادية كما يفعل الكثيرون من الاسرائيليين ، « كما أنه سيكتشف أنه غارق في الديون التي تتضمن ثمن تذكرة الطائرة والاقامة والمعونات والقروض التي حصل عليها . ولاتعتبر كل هذه المبالغ هبة الا إذا مكث في إسرائيل خمسة أعوام . وفي حالة التقدم بطلب الحصول على جواز سفر من أجل المغادرة ، فعلى المهاجر رد المال المستحق عليه فورا . ويتم ارسال جميع المعلومات عن

جوازات سفره إلى دائنه الرسمى « عيد ود بنك » الذى تمتلكه الوكالة اليهودية ووزارة الاستيعاب » ( باليس ، ص ٧٣ ) .

وفى ختام هذا الفصل يمكننا أن نحصر السمات العامة للجماعات اليهودية في روسيا في الوقت الحاضر:

١ ـ حماعة مسنة .

٢ ـ تدنى الخصوبة بين الاناث.

٣ ـ ارتفاع نسبة الزواج المختلط ووجود عدد كبير من
 الأعضاء غير اليهود في الأسرة اليهودية .

٤ ـ الأسر اليهودية صغيرة أو متوسطة الحجم وهي أساسا أسر نووية .

٥ ــ الغالبية العظمى لافراد الجماعات اليهودية يعيشون
 في المدن .

٦ ـ تناقص اعدادهم.

٧ - يتركزون فى الجمهوريات الأكثر تطورا . ( يوجد ثلاث ارباع يهود الاتحاد السوفييتى فى روسيا الاتحادية وأوكرانيا وروسيا البيضاء ومولدافيا ) .

٨ ـ متعلمون تعليما عاليا .

 ٩ ـ عدم تجانس الخلفيات الثقافية والعقائدية لافراد الجماعات اليهودية.

١٠ \_ ازدياد معدلات العملنة بينهم .

١١ ـ عدم انتشار العقيدة الصهيونية بينهم . ٢٦

۱۲ ـ يهاجرون لأسباب اقتصادية بالدرجة الأولى ولذا فالولايات المتحدة هى الدولة الاكثر تفضيلا بالنسبة لهم ، وان كان لامانع لديهم من الهجرة إلى إسرائيل إن كان هذا هو السبيل الوحيد لتحسين أحوالهم المعيشية .

الفصل الخامس

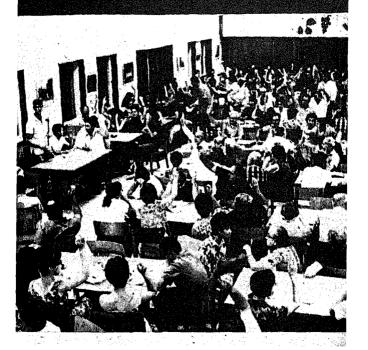

بعد هذه المقدمة التاريخية العامة وبعد تقديم هذه الحقائق والأنماط الاحصائية يمكننا أن نتناول القضية أو الواقعة المباشرة : « هجرة اليهود السوفييت » . ولنبدأ بقضية الكم : كم هو عدد المهاجرين ؟ ترددت أرقام كثيرة خلقت حالة من الفوضى وسأذكر للقارىء بعض التوقعات والاحصائيات. فالایکونومست ( ۲۷ ینایر ۱۹۹۰ ) توقعت وصول ملیون مهاجر في غضون الخمس سنوات القادمة ( أي ٢٠٠ ألف كل عام ) . وفي هارتس ( ٦ يونية ١٩٩٠ ) ثمة حديث عن مليون أيضا ، وقد تحدث شارانسكي عن ١٢ مليون ( الجيروساليم بوست ۱۲ يوليو ۱۹۹۰ ) . وقالت إيداناديل ــ وهي من زعماء اليهود السوفييت في إسرائيل \_ إن عددهم من ٥ إلى ١٢ مليون . وقال أحد الخبراء المجريين إن حوالي ٧ ملايين مهاجر قد يصلون إلى إسرائيل ( الجيروساليم بوست ٢٧ يوليو ١٩٩٠ ) . ومن أطرف الشواهد على الفوضى والتخبط هو ماجاء في جريدة الجيروساليم بوست ( الطبعة الدولية الأسبوع المنتهي ٣ نوفمبر ١٩٩٠ ) ، ففي صفحة ٣ قالت الصحيفة إن عدد المهاجرين المتوقع وصولهم هذا العام هو ١٨٠ ألف . أما في صفحة عشرة فتذهب الصحيفة الى ان العدد، المتوقع هو ٢٠٠ ألف ( و٢٠٠ ألف العام القادم زيدت الىٰ ٤٠٠ ألف ) . ولكن في ص ١٧ تخبرنا الجريدة ان عدد 14:

المهاجرين الذين وصولوا بالفعل حتى آخر سبتمبر هو ٨٣ الف ، فهل من المتوقع وصول ١١٠ ألف فى الشهور الثلاثة المقبلة ؟ أما بخصوص عدد من وصل بالفعل من اليهود فالأرقام لاتقل اختلافا ، فهناك من يقول إنهم ٣٥ ألف أو ٤٠ ألف أو ٥٠ ألف أو ١٠٠ ألف وأن عددهم مع نهاية العام يصل إلى ١٠٠ أو ١٥٠ أو ٢٥٠ ألف (والرقم الأخير رقم شارانسكى الذى أضاف انه يتوقع ٢٠٠ ألف عام ١٩٩١) الحصائيات هو الذى ورد فى الجيروساليم بوست (٨ نوفمبر الحصائيات هو الذى ورد فى الجيروساليم بوست (٨ نوفمبر ١٩٩١) والذى يذهب الى أن عدد لمهاجرين عام ١٩٩١ ا١٩٩٠ سيكون ٢٠٠ على الألف . ومما يزيد الأمور صعوبة وفوضى انه اعتبارا من مارس ١٩٩٠ صارت المعلومات عن عدد القادمين وعدد المهاجرين المتوقع وصولهم فضلا عن محطات توقفهم فى الطريق تعامل باعتبارها من أسرار الدولة ولايجوز نشرها فى وسائل الاعلام .

وقد سارعت الصحافة الغربية بنقل الأرقام الضخمة المتضخمة مع أنه كان هناك أخبار أخرى تشكك في صحتها ، فقد صرح ادوارد شفرنادرة بأنه يتوقع هجرة ١٥٠ الف يهودي خلال عامين ( الجيروساليم بوست ٩ فبراير ١٩٩٠ ) . كما جاء في مقال بعنوان وارسو نقطة عبور للسوفييت الآن ( بقلم هرى كاينون وولتر روبي مايلي : « من المحتمل ان الموجة الحالية سينتج عنها زيادة عدد المهاجرين الى حوالي نصف مليون يهودي في الأعوام المقبلة » ( الجيروساليم بوست ٩ يونية ١٩٩٠ ) . وقد ورد بالحرف الواحد في خبر بشر بالجيروساليم بوست ( ١٢ مايو ١٩٩٠ ) مايلي : « يوجد

۱۵ ألف شقة وان استمر معدل الهجرة الحالى فستختفى هذه الشقق خلال ستة شهور » . والسؤال لم لاتختفى الشقق فى شهر واحد أو شهرين أو حتى ثلاثة ، أو ستة شهور ، ألا يخبرنا هذا شيئا ما عن معدل الهجرة ، بل إن الجيروساليم بوست فى عددها الصادر ٣ سبتمبر ١٩٠ صدرت بالعنوان التالى : « عدد المهاجرين السوفييت هذا العام بلغ ١٤ ألف حتى الآن » . وهذه كذبة لانه ظهر ان عدد المهاجرين من يناير الى آخر سبتمبر هو ٨٢ ألف . ولكن هذا العنوان الكاذب ربما يهدف الى تغطية العنوان الذي يليه : « الهجرة فى أغسطس أقل من التقديرات المبدئية » . فقد توقعوا ٢٥ ألف ولم يصل سوى ١٩٠٠ ألف . ولعل الجيروساليم بوست ( فى افتتاحيتها بتاريخ ٢٤ فبراير ١٩٩٠ ) قد وصفت الموقف وصفا دقيقا حين قالت : « لاشىء أكيد » بخصوص أعداد المهاجرين . ومع هذا استمر الاعلام العربى ( والعالمي ) فى نقل الأرقام الضخمة .

والآن ما هو مصدر هذه الأرقام ؟ سنكتشف أن المصدر الرئيسى والأساسى هو المؤسسة الصهيونية التى أذاعتها على الجميع ، ولم يسأل أحد السؤال التقليدى عما إذا كان هناك مصلحة لأحد ما فى إشاعتها ، لأنه إذا كان الأمركذلك ، فإنها تصبح أرقاما مشكوكا فيها على التو . والمؤسسة الصهيونية لها مصلحة أكيدة فى اشاعة هذه الأرقام فهى أولا تزيد من شرعيتها أمام يهود العالم ، إذ يحول اسرائيل إلى ملجأ لليهود ، خاصة بعد أن أوصدت الولايات المتحدة بعض بواباتها فى وجههم . كما أنها تقوى من يد اليمين الصهيونى داخل النظام السياسى الاسرائيلي ، فأمام هجرة اليهود

السوفييت الاستيطانية ، والهجرة الاستيطانية هى جوهر الصهيونية ، لا يمكن لأحد أن يحاول هز القارب إذ يجب الانتظار والدخار الطاقة لتسهيل عملية الهجرة والاستيعاب . كما أن دعاة الانسحاب من الضفة الغربية ـ داخل المؤسسة الصهيونية ـ يشيرون دائما إلى مشكلة إسرائيل السكانية ، وأنه إن لم تنسحب الدولة من الضفة فإنها ستفقد هويتها اليهودية . وبالتالى فمن مصلحة دعاة التوسع والاستيطان تضخيم أعداد المهاجرين .

كما أن تضخيم الرقم سيساعد إسرائيل على الحصول على المزيد من المعونات من الولايات المتحدة ، في وقت أصبحت فيه الدولة الصهيونية في أمس الحاجة إلى الدعم المالى ، والولايات المتحدة تزداد فيه امساكا بسبب عناصر اقتصادية محلية ، وبسبب الرغبة في تحويل المعونات الى شرق أوربا . وقد ذكرت ( الفاينانشيال تايمز ) شيئا من هذا القبيل حينما أشارت إلى أن المبالغة في الأرقام قد يكون الهدف منها « زيادة التبرعات التي تتدفق على الدولة اليهودية سواء من جيوب دافعي الضرائب الأمريكيين أو من مصادر يهودية خاصة »

ولكن يجب أن نتذكر أن الهجرة اليهودية السابقة لم تترك ذكريات سعيدة لدى المؤسسة الأمريكية إذ أن كثيرا من هؤلاء المهاجرين السوفييت دخلوا عالم الجريمة المنظمة ( في كاليفورنيا ونيويورك ) وكونوا مافيا خاصة بهم إلى جانب المافيا التى كونها المهاجرون الاسرائيليون وقد قام الكونجرس الأمريكي باجراء تحقيق في الموضوع ، ولابد من

أن صانع القرار الأمريكي يجد أنه من الأوفر له أن يدفع للدولة الصهيونية لاستيعاب المهاجرين ، بدلا من أن ينفق أضعاف ذلك في مكافحة الجريمة في بلده ، ولذا كلما تضخم الرقم زادت المعونة وزاد رصيد الصهاينة ، سواء كان هناك مهاجرون أم لا

وفى خطاب (المهروساليم بوست) (بريد القراء ٢٣ أكتوبر ١٩٨٩) يناقش أحد القراء رقم الثلاثة بلايين دولار المطلوبة لاستيعاب المهاجرين (الذين كان يقال أن عددهم الما الف وحسب وحتى ذلك التاريخ) ويذهب الى أن «اسرائيل انتقلت من مرحلة إستيعاب المهاجرين السوفييت الى مرحلة استيعاب النقود التى يزعم أنها مخصصة لاستيعاب البهود السوفييت ». وهو احتمال وارد ولا شك.

كما أن من صالح الكيان الصهيوني ، الذي يعاني من كساد اقتصادي وانتفاضة فلسطينية لا تريد أن تتوقف ، أن يحرز نصرا ما على إحدى الجبهات ، ويستحسن أن يكون هذا الانتصار ضخما مدويا ، حتى ترتفع معنوياته . وهذه النقطة الأخيرة لها علاقة وثيقة بالانتفاضة إذ تحولت المسألة الي حرب مستمرة بين فريقين سيربحها صاحب النفس الأطول ، وإشاعة مثل هذا الرقم محاولة لتثبيط عزم وقوة المنتفضين ، وبالفعل قابلت في عمان صديقة فلسطينية كنت أعرفها قبل عام ١٩٦٧ جاءت لتوها من الضفة ، وكل حديثها كان مفعما بالأمل ، ولم تتجهم الاحينما ذكرت الهجرة السوفييتية ، ويبدو أن الإعلام الصهيوني في الداخل قد ركز على هذه النقطة كثيراً).

هذا هو العنصر الأول، وهناك عنصر ثان وهو أن العدو ربما يعنى ما يقول بخصوص المهاجرين اليهود وأنه بالفعل يتوقع وصول ٧٥٠ ألف مهاجر أو حتى مليون أو مليونين، ولكنه ليس من المستبعد أن يقع العدو في الخطأ وأن يفشل في تكوين صورة موضوعية عن الواقع، وخاصة اذا كان أمله الوحيد أن تتحقق الهجرة على هذا المستوى. كما أن الصحافيين الغربيين الذين يروجون للأرقام الضخمة هم أيضا بشر، وهم أيضا ضحايا للآلة الإعلامية الجهنمية، ولابد من أن تصدر الجريدة يوميا في الصباح ولابد من أن يظهر فيها الخبر، وإذا قالت التيكرز لصحفي ما أن عدد المهاجرين هو ٧٠٠ ألفا أو مليون، فلا يوجد عنده من الوقت ما يسمح له أن يذهب إلى المكتبة ليستخرج بعض المراجع ليتحقق من مدى معقولية الرقم أو صدقه.

وقد لاحظ الآن فراشون فى (اللوموند فى القبس ٣٠ ديسمبر ١٩٨٩) شيئا مما ذكرناه فهو يشير إلى اتجاه السلطات الصهيونية نحو «تضخيم وتفخيم الظاهرة » ومن ثم يجد المرء نفسه تائها وسط الأرقام والتقديرات ، ففى بداية شهر أكتوبر الماضى ، أعلنت اسرائيل أن مائة ألف مهاجر سيصلون الى فلسطين المحتلة خلال السنوات الثلاث المقبلة . وفى بداية نوفمبر الماضى ، تحدث شامير عن موجة هجرة قريبة تضم نصف مليون مهاجر يهودى سوفييتى ، ووصل هذا الرقم خلال ديسمبر إلى ٥٥٧ ألفا ، وبما أن الأرقام تتضخم كل يوم كان الرقم الأخير المعلن مليون شخص »

ویبدو آن کثیرا من الصحفیین قبلوا بالرقم ۷۰۰ آلفا بناء علی عدد التذاکر المحجوزة بین لینینجراد وبودابست وبوخارست محطتی الترانزیت الی فلسطین المحتلة . فمندوب (اللوموند) یقول إن الرحلات بین المدن الثلاث محجوزة بالکامل حتی یولیو ۱۹۹۱ لما یقدر بـ ۷۰۰ آلف مهاجر من أصل حوالی ملیونین ، وأضاف قائلا أنه لدی کل یهودی سوفییتی رسالة دعوة لزیارة من قبل أصدقاء أو أقارب فی اسرائیل (القبس ۱۰ فبرایر ۱۹۹۰).

ولا ندرى هل يتطلب نظام حجز التذاكر فى الاتحاد السوفييتى أن يذكر الراكب قوميته أم لا ؟ ويجب أن نضيف أن من يحجز مكانا فى طائرة لن يغادر بلده بالضرورة ، وهناك من يحجز أكثر من مقعد مبالغة فى الحرص ، وهناك من حجز بسبب حالة ذعر أولية ثم قد يتراجع بعد ذلك ؟ وعندنا حالة يهود جورجيا فعندما قرر الاتحاد السوفييتى فى أوائل السبعينيات تطهير الحزب هناك من العناصر الفاسدة فزعت بعض العناصر اليهودية التى كانت متورطة فى عمليات السوق البسوداء وتجارة العملة وغيرها . ومن ثم بدأت هذه العناصر فى الهجرة ، ومن المعروف أن يهود جورجيا كانت تأتيهم سكان جورجيا ( بما فى ذلك اليهود ) أن الأمور ستسير كما كانت عليه فى سابق عهدها هدأت النفوس وتوقفت الهجرة اليهودية على الرغم من الحجوزات والدعوات .

ويشير الآن فراشون في مقالة الى أن الوكالة اليهودية في القدس ذهبت الى ان اسرائيل ستستقبل مائة ألف يهودي

سوفييتى خلال السنوات الثلاث المقبلة (بناء على أنه فى سنة الذروة عام ١٩٧٩ هاجر ٥١,٣٣٣ يهودى ، بينما هاجر فى العام الماضى ١٩٧٩ المف يهودى تقريبا ، لم يهاجر منهم إلا الحد عشر ألف الى اسرائيل ) . هذا التقدير المبدئى الذى يستند الى بعض المعطيات الملموسة قام شامير وأعضاء المؤسسة الحاكمة فى اسرائيل برفضه واستندوا بدلا من ذلك إلى طلبات تأشيرات الخروج الموضوعة فى الوقت الحالى بين أيدى السلطات السوفييتية . ويقولون إن هناك ما يقرب من أربعمائة ألف طلب ، ومثل هذا الرقم يسمح بالقول بأن مئات الألوف من المهاجرين الجدد سيصلون الى اسرائيل خلال السنوات المقبلة .

ومن الواضح أن أساس رقم شامير وأه للغاية ، ورفضه لرقم الوكالة اليهودية يدل على رغبته الحادة فى اشاعة الرقم ، كما أحب أن أسأل لِمَ لم يرجع شامير الى أحد مراكز البحوث المتخصصة فى اسرائيل ؟ ألا يتسم العقل الصهيونى ـ كما يقال لنا دائما ـ بالعلمية والموضوعية والمقدرة على التخطيط ؟ لم لم يسأل رئيس الوزراء الصهيونى موردخاى التشولار وهو من أهم المتخصصين فى الجماعات اليهودية فى العالم ، وهو له وجهة نظر محددة فى الموضوع ، فهو وغيره من العلماء الديموغرافيين يذهبون إلى أن عدد يهود الاتحاد السوفييتى أقل من مليون ونصف . لم لم يستشرهم أحد ؟

لكل هذا يمكن القول إن رقم ٧٥٠ ألف مهاجر رقم مبالغ فيه لأقصى حد إذ أنه يشكل حوالي نصف عدد يهود الاتحاد

السوفييتى . ولم يحدث قط فى تاريخ يهود روسيا قبل أو بعد الثورة البلشفية أن هاجر ٥٠٪ منهم دفعة واحدة .

إنني لست من المتخصصين في شئون الهجرة ولكنني أعرف يضعة أشياء عن النفس البشرية ، وهجرة ٥٠٪ لا يمكن تصورها إلا في حالات متطرفة إلى أقصى حد . والمعرفة الانسانية معرفة تاريخية مقارنة ، ونحن نعرف أنه في عصر الهجرة اليهودية الكبرى ، حينما توقف الاقتصاد الروسي عن النمو تماما وصدرت قوانين مايو ١٨٨٢ التي أغلقت أبواب الحراك الاجتماعي أمام اليهود وغيرهم منء الطبقات والجماعات فان حجم المهاجرين لم يزد على ٢٥٪ ، وذلك في وقت كانت الولايات المتحدة فيه على استعداد لتوطين كل من يشاء . وهذا أمر مفهوم ، أذ أن من يهاجر لابد من أن تتوافر فيه مواصفات جسدية ونفسية ووظيفية معننة ، فهو لابد من أن يكون قادرا على الحركة وعلى تحمل شظف العيش . كما أنه لابد من أن يكون عنده الاستعداد النفسى للبدء من نقطة الصفر والتجريب والمحاولة والخطأ ، وهذه المواصفات لا تنطبق إلا على مرحلة عمرية معينة عادة ما تكون بين سن العشرين والأربعين ، ونسبة المسنين بين يهود الاتحاد السوفييتي مرتفعة ( وهذه أيضا من الظواهر العامة التي تسم الجماعات اليهودية في العالم الغربي ) . ففي عام ١٩٨٨ كان ٥٠٪ منهم فوق الخمسين ( أكثر من نصفهم فوق الستين ) ، فإذا استبعدنا بعض المعوقين والمرضى فإن نسبة القادرينُ على الهجرة لا يمكن أن تكون بآية حال ٧٥٠ ألفا .

ومن المواصفات التى يجب أن تتوافر فى المهاجر أن يكون عنده من الخبرات والمهارات ما يظن أنه يمكنه استخدامها للبدء من جديد فى الوطن الجديد ، وكثير من يهود الاتحاد السوفييتى يمتلك خبرات لا يمكن استخدامها الا فى الاتحاد السوفييتى مثل العاملين فى بيروقراطية الحزب الشيوعى السوفييتى ، واليهود كانوا من أكثر الاقليات تمثيلا فى هذه البيروقراطية . كما أن العاملين فى المزارع الجماعية وغيرها من القطاعات الاشتراكية ليس عندهم خبرات تؤهلهم للعمل خارج الاتحاد السوفييتى . ويمكن أن نضم إلى هؤلاء خارج الاتحاد السوفييتى . ويمكن أن نضم إلى هؤلاء الفنانين الذين تعودوا الانتاج والابداع من خلال تمويل الدولة وليس عندهم الكفاءات اللازمة للعمل فى السوق .

ارجو أن يلاحظ القارىء أننا حتى الآن لم نتحدث ألا عن القادرين على الهجرة أو المرشحين لها ، وفي تقرير عدد هؤلاء عادة ما تستخدم مواصفات موضوعية برانية عامة . ونحن لم نتحدث بعد عن الراغبين في الهجرة ، وهؤلاء يخضعون إلى معايير مختلفة ، ذات طابع ذاتي جواني ، ونحن بذلك سننتقل من عالم الأرقام المحدد الصلب إلى عالم الرغبات والأمنيات المركب الغامض . فكل هجرة \_ كما أسلفنا \_ يحكمها عنصران : عنصر طرد من الوطن الأصلي وعنصر جذب إلى الوطن الجديد . وعناصر الطرد والجذب لا يمكن تحديدها بشكل كمي منضبط أذ أن ما يشكل عنصر طرد كما يشخص ما ، قد لا يكون بالضرورة كذلك لشخص أخر . كما أن درجة الطرد والجذب تختلف من إنسان إلى أخر . وإلى جانب عنصرى الطرد والجذب يرجد المتساقطون الذين يزعمون أنهم سيذهبون إلى إسرائيل ثم يتجهون إلى الولايات المتحدة ، فإن أوصدت أبوابها دونهم فهم يتجهون إلى الولايات المتحدة ، فإن أوصدت أبوابها دونهم فهم يتجهون إلى الولايات

آخر أو يمكثون فى أوربا فى انتظار الفرج ، والتساقط هو فى واقع الأمر نتيجة عنصر جذب ـ من بلد جديد آخر غير اسرائيل .

والتحدى الأكبر لإسرائيل يأتى من الولايات المتحدة التى تفوق جاذبيتها أرض الميعاد ، ولذا اجتذبت ـ كما أسلفنا ـ ٨٨/ من كل اليهود المهاجرين فى العالم منذ نهاية القرن التاسع عشر ( و٥٨/ من كل المهاجرين من كل الجنسيات والمصادر) . ونحن نعرف أن الولايات المتحدة ستمنح المهاجرين السوفييت ٥٠ ألف تأشيرة دخول ، وهؤلاء المهاجرون سيحصلون على المعونات التى تمنحها الولايات المتحدة لهم ولغيرهم ، ممن هم فى الوضع القانونى نفسه ، المتحدة لهم ولغيرهم ، ممن هم فى الوضع القانونى نفسه ، ولكن هناك أيضا الألوف التى يمكنها أن تحصل على تأشيرة بناء على ما يسمى Attorney General's Parole Authority

وهؤلاء يمكنهم دخول الولايات المتحدة بشكل قانونى ولكنهم لن يحصلوا على معونات ، وهناك كذلك الآلاف الأخرى التي سنتسلل بشكل غير قانوني

وقد نشرت الهيراليد تريبون ( ٣٠ أكتوبر ١٩٩٠ ) أن الولايات المتحدة تعانى من نقص فى العمالة ولعلاج المشكلة أصدر الكونجرس قانونا من شأنه زيادة الهجرة بما يزيد على ٣٠٪ للمساعدة فى النمو الاقتصادى . وأهم ملامح القانون الجديد أنه يعطى الحق لوزارة الخارجية أن تسمح بدخول مهاجرين عندهم مهارات تحتاج إليها الولايات المتحدة . وسيؤدى هذا إلى أن التأشيرات التى ستمنح على أساس المهارة للعمال وأقاربهم ستزيد من ٤٥ ألف إلى ١٤٠ ألف .

وبمقتضى هذا القانون سيزداد عدد المهاجرين من ٥٠٠ الف إلى ٧٠٠ الف حتى عام ١٩٩٥ يهبط بعدها الى ١٧٥ الف . وقد صرح الرئيس بوش أنه موافق على القانون وسيوقع عليه . ولا نعرف بعد أثر هذا على الهجرة السوفييتية . ولكن لاشك في أن هذا يعنى زيادة الأعداد على خمسين ألف . بل إن هناك أنباء عن أن الأعداد قد زيدت بالفعل عن خمسين ألف (مابين ٢٠ ـ ٣٠ ألف) وذلك حتى قبل صدور القانون .

وبضيف الى كل هذا هؤلاء الذين سيخرجون من الاتحاد السوفييتى ثم سيرفضون الاستمرار فى رحلتهم وسيبقون إما فى النمسا أو ايطاليا أو غيرها من بلاد العالم رغم عدم حصولهم على تأشيرات هجرة الى الولايات المتحدة.

وقد يقول قائل إن أبواب الهجرة أغلقت أمام هؤلاء ، وعليهم أن يذهبوا الى أرض الميعاد صاغرين ، ولنر الآن ماذا يقول آرثر أوبليون ، وهو موظف أمريكى سابق عمل فى ادارة الهجرة والجنسية الأمريكية بين عامى ٧٨ ـ ١٩٨٣ ، أعوام الهجرة السوفييتية السابقة ، وقد استقر فى اسرائيل ، وقام هو وزوجته بالسفر الى لاديسبولى بالقرب من روما فى إيطاليا حيث يعيش عديد من المتساقطين وقام بسؤالهم عن قضية الهجرة الى اسرائيل ويشير أوبليون الى آلاف من الذين رفضت الولايات المتحدة أعطاءهم تأشيرة ومع هذا لايزالون رفضت الولايات المتحدة أعطاءهم تأشيرة ومع هذا لايزالون ومناهم فى ألمانيا ، كما ذكر أنه ما بين سنة وسبعة آلاف منهم حصل على الجنسية النمساوية . وقد توصل أوبليون الى ما يلى : « أعتقد أن الموقف سيتكرر ، ولا ننسى أنه ليس من

السهل على البلاد الأوربية ، خاصة المانيا والنمسا ، أن تطرد اليهود » \_ وهو يشير بذلك إلى « عقدة الذنب » أياها التر طالما ولدها الصهاينة في نفوس الأوربيين وغذوها ورعوها ( الجويش ويك ٢٧ أكتوبر ١٩٨٩ ) .

كما أن المتحدثين باسم اليهود السوفييت أنفسهم يذهبون الى أن إغلاق أبواب الولايات المتحدة لن يؤدي بالضرورة إلى تحويل سيل المهاجرين إلى إسرائيل. وقد نشرت جريدة الميامي جويش تربيون ( ٢٠ يناير ١٩٩٠ ) إعلانا بعنوان « إلى اليهود الأمريكيين .. رجاء من نشيطي اليهود السوفييت » وقعة بعض كبار المتحدثين باسم يهود الاتحاد السوفييتي وجماعات الهجرة اليهودية التي تشرف على هذه الهجرة وتشجعها . يبدأ الاعلان بأن يذكر الموقعون عليه أنهم يمثلون كل « تيارات الحياة اليهودية في الاتحاد السوفييتي ، بما في ذلك نشيط الهجرة والبعث الثقافي ومعلمو العبرية والصهاينة وغير الصهاينة » . وهم يهيبون بيهود أمريكا العمل على فتح أبواب بلادهم بأى ثمن للمهاجرين اليهود . ويستطرد الاعلان قائلا: « قد يجيب البعض قائلا إذا كان يهود الاتحاد السوفييتي حقا في خطر ، فإن إسرائيل ستكون لهم بمثابة ملجأ أمن ، وهذا صحيح بطبيعة الحال ولكن يجب أن نعرف أن الغالبية العظمى من اليهود السوفييت لا تزال ترفض الذهاب الى هناك . وما يسبب قلقنا أن عدة ألاف كانت ستترك الاتحاد السوفييتي لن تهاجر إن لم تستطع الذهاب إلى الولابات المتحدة».

ونود هنا أن نشير إلى دور منظمة هاياس HIAS وهي

مؤسسة أمريكية دبنية يهودية أرثوذكسية اسمها اختصار (جمعية مساعدة المهاجر العبرى) وهي جمعية كان لها مركز في فيينا ، وكانت تساعد المهاجرين السوفييت على التوجه إلى الولايات المتحدة بدلا من إسرائيل، وتمد الراغبين منهم في الحصول على تأشيرة دخول بالنصح وبالمساعدات المالية . وحاولت المؤسسة الصهيونية إغلاقها دون جدوى . وكمحاولة للالتفاف حولها أصدرت سلطات الهجرة الأمريكية عام ١٩٨٩ قرارا بألا يسمح لليهوي السوفييت بالهجرة إلى الولايات المتحدة إلا إذا تقدموا بطلب تأشيرة وهم لا يزالون في الاتحاد السوفييتي، ففتحت الجمعية مكتبا لها في موسكو في فبراير ١٩٩٠ . وقد اتهم عضو الكنيست الاسرائيلي ميخائيل كلاينر رئيس لجنة الهجرة في الكنيست منظمة هاياس بأنها « نمو سرطاني يجب استئصاله » وذلك بعد نجاحها في استصدار ثمانية آلاف تأشيرة دخول للولايات المتحدة للمهاجرين اليهود السوفييت ، زيادة عن النصاب ( الجيروساليم بوست ١٩ فبراير . ( 199.

وقد كان رد هاياس على هذا أنه من الضرورى التضحية بمصلحة الصهيونية (ودولتها) في سبيل حماية اليهود. وكما قال الحاخام شنيئرسون ، أبرز وجوه الجمعية ، «كيف يمكن لإسرائيل أن تنحط إلى حد المطالبة بحجب الخبز والماء عن يهود لا يفكرون على طريقتها ؟ » . أما الحاخام يتسحاق بيريتس وزير الاستيعاب وهو يهودى أرثوذكسى فقد أكد أنه «إذا كان طريق النجاة لليهود السوفييت سيقودهم إلى أوربا

الغربية أو الولايات المتحدة ، فإن ذلك أفضل لهم من البقاء في الاتحاد السوفييتي » ( باليس ص ٥٩ ) .

وما نود تأكيده هنا أن بعض المؤسسات الأمريكية ذات التوجهات غير الصهيونية لاتزال نشيطة وستساهم في تشجيع حركة التساقط.

ويجب ألا ننسى أيضا البلاد الاستيطانية الأخرى مثل كندا واستراليا ونيوزيلنده وهى لاتزال مراكز جذب ، خاصة كندا التى توجد فيها نواة يهودية قوية ، فيها عناصر سفاردية وشرقية وأخرى اشكنازية ، ولابد أن بعض أعداد المهاجرين ستتسرب إلى هناك ( تعد أمريكا اللاتينية وجنوب افريقيا ـ خاصة بعد الافراج عن مانديلا ـ من مراكز الطرد ) .

ويمكننا عند هذه النقطة أن نحاول حساب عدد المهاجرين الذين «سيخرجون» من الاتحاد السوفييتى، وهذا مختلف تماما عن عدد الذين «سيدخلون» إسرائيل أى سيهاجرون إليها، فكما بينا بين موسكو وتل أبيب يوجد الولايات المتحدة ـ ثم الدول الأوربية ـ ثم الدول الاستيطانية الأخرى ـ ثم هناك موسكو ذاتها مرة أخرى . وإذا افترضنا أن عدد يهود الاتحاد السوفييتى هو مليون ونصف المليون أن عدد من سيخرج سيكون حوالى ٢٥٪ على أحسن الأحوال أى حوالى ٢٠٤ ألف، فإذا كانت الولايات المتحدة ستستوعب حوالى ٢٠٠ ألفا كل عام ويمكن للبلاد الأخرى أن تستوعب حوالى ٤٠٠ ألفا كل عام ويمكن للبلاد الأخرى أن تستوعب حوالى ٤٠٠ ألفا كل عام ويمكن للبلاد الأخرى أن

شرعية ، فنحن نتحدث عن ٦٥ ألف مهاجر أن يدخلوا إسرائيل كل عام ، فإن امتدت الهجرة إلى حوالى خمسة أعوام فإن هذا يعنى أنه يمكن تسريب غالبية المهاجرين إلى خارج فلسطين . وعلى كل ، هذا هو ماحدث في كل الهجرات اليهودية السابقة ، فالهجرة الكبرى في أواخر القرن التاسع عشر هاجر ٨٥٪ من أعضائها إلى الولايات المتحدة ، وهجرة عشر هاجر ١٩٠٠ ماجر ٢٦٪ من أعضائها إلى الولايات المتحدة حسب تقدير أرينز . والطريف أن أجهزة الإعلام العربية لم تنتبه إلى أن الدلائل كانت تشير إلى أنه لو فتح باب الهجرة فإن مايزيد على مائتى ألف يهودى سوفييتى سيتركون الاتحاد السوفييتى ( وفي تقرير آخر يقال إن العدد سيصل الى ٢٠٠ ألف ) ، وكان لا يتوقع أن يهاجر منهم إلى إسرائيل إلى ١٩٠٠ ـــ كما صرح إسرائيل فاينبلوم ، المهاجر السوفييتى المقيم في إسرائيل ( الجيروساليم بوست ٣٠ أابريل ١٩٨٧ )

وقد يقول قائل إن هناك مصادر أخرى للمادة البشرية القتالية للمستوطن الصهيونى . ويمكننا أن نمر سريعا بهذه المصادر من منظور قابلية أفراد الجماعات اليهودية فيها للهجرة .

#### أولا: البلاد الاستيطانية:

 أبلاد الجذب: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أو استراليا ونيوزيلنده وهذه البلاد لا يهاجر منها يهود إلا باعداد ألليلة غير مهمة احصائيا ، فالولايات المتحدة التى

تضم أكبر تجمع يهودى على وجه الأرض ( ٥,٧٠٥,٠٠٠) لا يهاجر منها إلا ألفين كل عام ، من بينهم مسنون يبحثون عن مكان رخيص للتقاعد . أما كندا أو أستراليا ونيوزيلنده فعدد اليهود فيها صغير ( ٣٠٨ ألاف في كندا ) أو صغير للغاية ( ٧٩ ألفا في استراليا ونيوزيلنده ) ، وهي أساسا بلاد جذب كما أسلفنا .

ب) بلاد الطرد: وهما جنوب افريقيا وأمريكا اللاتينية ، أما جنوب افريقيا فعدد اليهود فيها لا يتجاوز ١٢٠ ألفا ولكنها إذا كانت بلد طرد لليهود فهى أيضا بلد جذب للإسرائيليين (إذ هاجر إليها حوالى ٢٥ ألف إسرائيلي ) . كما أن اليهود الذين يهاجرون منها يؤثرون الهجرة إلى العالم الغربي نظرا لارتفاع مستواهم المعيشي ولم تستوطن إلا أعداد صغيرة للغاية منهم في إسرائيل . أما أمريكا اللاتينية فاليهود فيها تتوافر فيهم مواصفات المهاجر المحتمل إلى إسرائيل فهي بلاد طرد كما أن المستوى المعيشي منخفض ومن ثم تشكل الهجرة إلى إسرائيل حراكا اجتماعيا للمهاجر ، ولكن ـ كما أسلفنا ـ لم يهاجر يهود أمريكا اللاتينية ، الذين يوجد حوالي نصفهم في الارجنتين ، إلى الدولة الصهيونية .

#### ثانيا : بقية العالم ماعدا أورابا :

وقبل أن ننتقل ليهود أوربا نود أن نشير إلى أنه لا يوجد جماعات يهودية في آسيا أو أفريقيا (باستثناء أثيوبيا ١٣ الفا وإيران ٢٥ الفا والمغرب ١٣ الفا) وبضعة آلاف هنا وهناك

وبالتالى لا تمثل هذه البلاد مصدرا حقيهيا دحاقة البشرية وقد هاجر معظم الراغبين في الهجرة منها والقادرين عليها.

#### ثالثا: أوربا:

1) بلاد الجذب: وهى اساسا بلاد اوربا الغربية ويتركز يهود اوربا الغربية بين فرنسا ( ٥٣٠ الفا ) وانجلترا ( ٣٥٠ الفا ) وجماعات متناثرة فى البلاد الأخرى ( بلجيكا ٣٠ الفا ، المانيا الغربية ٢٨ الفا ، اليونان ٥ آلاف ، ايطاليا ٢٤ الفا ، وهولندا ٢٥ الفا ، السويد ١٥ الفا ، سويسرا ١٨ الفا ، أسبانيا ١٢ الفا ، تركيا ٢٢ الفا ) . ويهود أوربا الغربية يتمتعون بحياة سياسية مستقرة ويتمتعون بمستوى معيشى عال وهم مندمجون فى مجتمعاتهم التى لها جاذبية مطلقة بالنسبة لهم .

ب) بلاد الطرد: وهى شرق أوربا ، وشرق أوربا كانت تضم أكبر تجمعات يهودية فى العالم ، إلا أنها تكاد تكون خالية من اليهود فى الوقت الحاضر إذ لا يزيد عددهم فيها عن مائة الف إن أخذنا بأن عدد يهود رومانيا ٣٠ الفا وليس ٨٠ الفا ، وهو رقم خلافى ، ومعظم يهود شرق أوربا مسنون أو مندمجون كما أنه خلال الأربعين عاما الماضية هاجرت العناصر الراغبة فى الهجرة والقادرة عليها . وبالتالى فشرق أوربا لا يمكنه أن يزود المستوطن الصهيونى بأية مادة بشرية جديدة . فالحديث عن الملايين القادمة لا يمكن قبوله بناء على المعطيات الاحصائية المتداولة ، ولا يمكن أخذه على عواهنه .

وقبل أن نترك الأرقام تماما وحتى لا يستنيم أحد لهذه النتائج وتتحول إلى تبرير لمزيد من النوم العربى أحب أن أقرر أنه لا يوجد شيء نهائي في الحياة الدنيا ( الا القيم الأخلاقية المطلقة ) فكل

شيء خاضع للتغيير وكل ثقديراتنا احتمالية ، ولذا أحب أن أذكر النقطتين التاليتين :

أولا: ما أقدمه ليس أرقاما نهائية وحقائق صلبة وإنما هو اجتهاد وحسب ، قد يصيب صاحبه فله أجران وقد يخطىء فله أجر واحد ، وهو اجتهاد يستند إلى قواعد فى الرصد والربط والتحليل وما أقدمه هو هذه القواعد أو الطريقة التى توصلنا من خلالها إلى النتائج لا النتائج لا النتائج ذاتها وحسب . أما ما يتداول من أرقام فهو نتيجة الموضوعية المتلقية التى تكتفى بنقل الأرقام دون اجتهاد أو أعمال للعقل ، ودون تحليل أو تفسير .

ثانيا : قد يحدث شيء فجائي ما في الاتحاد السوفييتي يغير الصورة تماما مثل حدوث تدهور اجتماعي واقتصادي كامل، قد يدفع بالملايين من اليهود وغير اليهود خارج الاتحاد السوفييتي ( وهذه متتالية احتمالية افتراضية في غاية الأهمية ، لابد من وضعها في الاعتبار . وقا تتحرك إسرائيل بذكاء شديد وسرعة فتخلق الصعاب في وجه المتساقطين بحيث تجعل حياتهم مستحيلة فيضطرول للتوجه صاغرين إلى أرض الميعاد، فإن كان عدد المهاجرين المحتمل هو بين ٢٠٠ ـ ٤٠٠ ألف فإنه يمكن أن نجدهم كلهم في إسرائيل ، وهذه كارثة حقيقية . فالصورة التي رسمناها والتوقعات التي بيناها هي مادة مُحايدة وإمكانية كامنة ومن ثم فهي يمكن أن توظف لصالحنا إن تحركنا ويمكن أن توظف ضدنا إن آثرنا السكون والسكينة . وكما قال الحاخام جداليا رابينوفتش ( وهو حاخام من بروكلين في الولايات المتحدة فتح مدرسة تلمودية في موسكو في فبراير الماضي ) حينما سئل عن عدد المهاجرين ؟ « لإسرائيل أم لأمريكا ؟ وكم عدد الذين سيمكثون ليساعدوا في بناء نهضة يهودية في

روسيا » ؟ ثم أضاف : « نظرا لأن الموقف متقلب للغاية لا يوجد طريقة للتنبؤ بالمستقبل » ( النيويورك تايمز ٢٠ ديسمبر ١٩٨٩ ) . فالموقف في حالة سيولة كبيرة .

ومصدر هذه السيولة أن ثمة أبعادا أخرى لابد من أخذها في الاعتبار . ونحن قد تحركنا حتى الآن في إطار أرقام ثابتة تفترض وجود کم یهودی محدد مندمج أو غیر مندمج، صهيونى أو غير صهيونى . واكن الأمر قد يكون مختلفا قليلًا ، فدانيال دورون (مدير مركز إسرائيل للتقدم الاجتماعي والاقتصادى ، وهو مركز بحوث استشارى خاص في تل أبيب متخصص في السياسات العامة والاقتصادية ) ويورى ستيرن ( وهو من كبار الرافضين اليهود السوفييت وكان يعمل اقتصاديا في جامعة موسكو واستوطن في إسرائيل) ، في مقال لهما عن اليهود السوفييت يوردان هذه القصة : « سئل أحد القادة السوفييت مرة عن عدد اليهود في الاتحاد السوفييتي فقال : ما بين مليونين وثلاثة ملايين » . فسئل عن عدد هؤلاء الذين يرغبون في الهجرة فأجاب: «ستة ملايين » . ( الوول ستريت جورنال ٢٩ ـ ٣٠ ديسمبر ١٩٨٩ ) . وقد تكون القصة نكتة طريفة تتحدث عن مدى جدة الرغبة في الهجرة ، ولكن مدلولها قه يكون اعمق من ذلك بكثير. فهناك ظاهرة اليهوب المتخفين ، وهؤلاء هم اليهوب الذين ينكرون هويتهم لأسباب عملية عديدة ، وعادة ما يذوب هؤلاء وينصهرون في مجتمعاتهم بعد عدة أجيال ، واكنهم قد ا يظهرون هويتهم اليهودية تحت ظروف معينة ، ولنضرب مثلا : بيهود المارانو وهم يهود اسبانيا المتخفون ، الذين أظهروا الكاثوليكية وأبطنوا اليهودية في القرن السابع عشر . ورغم مرور مئات السنين ظلت أعداد منهم محتفظة بهويتها

المتخفية \_ رغم ضعفها وهزالها وتأكلها \_ حتى الوقت الحاضر. ( وبالمناسبة ، هذه ليست ظاهرة مقصورة على البهود إذ أن أعدادا كبيرة من الموريسكيين ، وهم بقاياً مسلمي الأنداس ، قد أظهروا الكاثوليكية ، وأبطنوا الإسلام لمئات السنين أيضا . وقد ذكر أحد الرحالة الانجليز في القرن التاسع عشر أنه مر بقرية كان أهلها مسلمين متخفين . كما أن أحد أساتذة الأنثروبولوجيا في أسبانيا أخبرني أنه هناك عدة قرى من هؤلاء المسلمين المتخفين ) . هؤلاء المارانو أو اليهود المتخفون عادة ما يظهرون هويتهم اليهودية الخفية حينما تسنح لهم الفرصة . وبالفعل هذا ما حدث في أسبانيا وبدأت أعداد منهم تعود اليهودية بشكل علني ، وقد تم التفاوض بينهم وبين إسرائيل أخيرا وتقرر أن يهاجروا اليها شريطة أن يقبلوا التهود إذ أن الشرع اليهودي لا يعترف بهم يهودا . ويبدو أن أعدادا منهم قبلت بذلك ، وعدد هؤلاء المارانو هو خمسة عشر ألفا . لم لم يهيج الإعلام العربي ضد الهجرة المارانية ؟!

ولكن هناك حالات أقل درامية من حالة يهود المارانو وإن كانت تشبهها من بعض النواحى وهى حالة يهود فشيكوسلوفاكيا فعدد الذين سجلوا أنفسهم يهودا لا يزيد على ستة آلاف، ويقال إنه يوجد حوالى ستة آلاف آخرين مسجلين على أنهم غير يهود وهم فى واقع الأمر يهود. ويبدو أنه إبان الحرب العالمية الثانية قبلت بعض الكنائس المسيحية تسجيل أعداد من اليهود على أنهم مسيحيون لتتيح لهم فرصة الافلات من الارهاب النازى. ومع انتهاء الحرب

احتفظ هؤلاء بالوضع القائم ، فهو يتهم اليهودية على أية حال كانت ضعيفة للغاية ، وتوجد أعداد كبيرة من هؤلاء فى أمريكا اللاتينية إذ أصدرت الكنيسة الكاثوليكية لهم شهادات تعميد حتى يمكنهم الهجرة من أوربا إلى أمريكا اللاتينية ( التى كانت لاتقبل اليهود أنذاك ) . وقد احتفظت أعداد كبيرة من هؤلاء بانتمائهم الكاثوليكي الجديد . وقد تزايد عدد يهود المكسيك فجأة من عشرة آلاف إلى ٣٥ الفا ، ويقال في تفسير هذا الوضع إن كثيرا من اليهود المتخفين أفصحوا عن هريتهم ليستفيدوا من المساعدات السخية التي يقدمها يهود أمريكا ، كما أن البعض يذهب إلى أن بعض فقراء المكسيك ( من غير اليهود ) سجل نفسه يهوديا حتى يحقق شيئا من الحراك الاجتماعي وحتى يصبح من السهل عليه الهجرة إلى الولايات المتحدة ، وهذه طريقة أسهل للتسلل .

كما وردت هذه العبارة الغامضة في مقال نشر في جريدة الأنديبندانت ( القبس ٤ مارس ١٩٩٠ ) « لم يتبق في بولندا إلا ما يعادل ٢٠٠٠ شخص من الأقلية اليهودية الفعلية ، إضافة إلى بضعة آلاف يعتبرون أنفسهم يهودا » . ولعل العبارة تشير إلى ظاهرة مماثلة لتلك التي نتحدث عثها .

مهما كان الأمر فإنه يجب ألا نستبعد شيئا من هذا القبيل في الاتحاد السوفييتى: أى أن يظهر بعض اليهود المتخفين ، أو أن ينضم إلى اليهود عناصر شبه يهودية أو غير يهودية من منظور الحاخامية التي صرحت أن مابين ٣٠ ـ ٠٤٪ من المهاجرين السوفييت ليسوا يهودا للأسباب التالية:

- أ) الزوجة ليست يهودية .
  - ب) الزوج لم يختن.
- ج) الابناء ليسوا يهودا (لأن الأم ليست يهودية).
- د) أن واحدا من الزوجين لا تربطه أى صلة بالديانة اليهودية (القبس ٥ ابريل ١٩٩٠). وقد يتسلل معهم عناصر غير يهودية أصلا ، والهدف واحد في كل الحالات وهو الاستفادة من الفرص الجديدة المفتوحة أمام اليهود في الولايات المتحدة أو إسرائيل .

ولنبدأ باليهود المتخفين . توجد إشارات عديدة لهم الآن في الدراسات السكانية ويطلق عليهم اصطلاح اليهود المجهولين وهي تسمية غير دقيقة باعتبار أن غالبيتهم تعرف أصولها اليهودية وتنكرها لأسباب عديدة . وهم يبلغون حسب تقديرات لاست أهارون حوالي ١,٣ ـ ١,٥ مليون وسيصل عددهم ١,٢ مع نهاية القرن الحالي . وعددهم لم يتأثر كثيرا بالهجرة وهام يتمتعون بمستوى تعليمي مرتفع للغاية ( الكتاب السنوى للموسوعة اليهودية ١٩٨٨ ـ ١٩٨٩) .

ونحب أن نثير الآن قضية شبه اليهود أو غير اليهود من منظور ديني . ولنبدأ باستعراض قانون العودة الاسرائيلي : ينص قانون العودة على أن اليهودي هو من ولد لأم يهودية أو تهود وليس عضوا في دين آخر . وتحاول المؤسسة الأرثوذكسية تعديل القانون بحيث تجعل اليهودي هو من تهود حسب الشريعة أي على يد حاخام أرثوذكسي مما يستبعد

الحاخامات الاصلاحيين والمحافظين ونسبة كبيرة من يهود الولايات المتحدة . وكانت المشكلة تدور حول هذا الموضوع وحسب ، ولكن يوجد بند آخر أكثر تفجرا وهو البند القائل بأنه يحق لأبناء وأحفاد اليهودي الهجرة إلى إسرائيل وكذلك يحق الهجرة لزوج أو زوجة اليهودي وزوج أو زوجة أبنه أو إبنته أو زوج أو زوجة حفيده أو حفيدته ، وهذا الجد اليهودى ليس من الضرورى أن يكون في اسرائيل ولا حتى على قيد الحياة . وعدد مثل هؤلاء \_ حسب تقدير عالم الديموغرافيا الاسرائيلي سرجيود ديللا بيرجولا \_ حوالى مليون \_ أى أن تعريف اليهودي هو من كان له يوما ما جدا يهوديا من ناحية الأب أو الأم ومن ثم يحق لمثل هذا الشخص أن يصبح مواطنا اسرائيليا وأن يصحب زوجته . وقد أسلفنا أن القانون السوفييتي يعتبر ابن الذكر اليهودي ـ يهوديا ـ الأمر الذي يتنافى مع الشريعة اليهودية \_ أي أن كثيرا ممن صنفوا يهودا حسب القانون السوفييتى ليسوا كذلك حسب الشريعة اليهودية .

ولم يكن من المتوقع من اليهود المتخفين الهجرة ، كما أن احتمال هجرة أبناء الزيجات المختلطة وأعضاء الأسر التى فيها عضو غير يهودى كان غير مطروح . ولكن مع تفكك المجتمع السوفييتى أصبحت المسألة مطروحة وبحدة . وبدأ اليهود المتخفون يكتشفون هويتهم وبدأ الأحفاد الذين لا يربطهم باليهود أو اليهودية أى علاقة سوى أن لهم جدا يهوديا مدفونا فى الاتحاد السوفييتى (على حد قول أرييه ديرى ، وزير الداخلية فى الجيروساليم بوست ٢٧ يوليو ديرى ، وزير الداخلية فى الجيروساليم بوست ٢٧ يوليو كثيرا من أقارب هؤلاء أن ينضموا لهم ، بل وهناك اعداد كثيرا من أقارب هؤلاء أن ينضموا لهم ، بل وهناك اعداد

لابأس بها قد تدّعى أنها عناصر يهودية وهى ليست كذلك . فكون الواحد يهوديا هو بمثابة جواز السفر الذى يضمن للمرء الخروج من الاتحاد السوفييتى (فيكتور سيغلمان ، نوفيل أوبسرفاتير ، القبس ١٩ مارس ١٩٩٠) . وقد ظهر أنه يمكن الحصول على شهادة ميلاد مزيفة فى موسكو تثبت أن حاملها يهودى نظير ١٥٠٠ روبل (الجيروساليم بوست ٢ نوفمبر ١٩٩٠) ، أى أننا يمكن الآن الحديث عن مدعى اليهودية وهذا أمر جديد كل الجدة فى التاريخ الانسانى ، إذ أن العكس كان دائما هو الصحيح . هذه الفوضى هى التى تفسر فوضى الأرقام فالملايين التى ستأتى تضم نسبة يهودية ولكنها تضم نسبة أيضا شبه يهودية أو ليست يهودية على الاطلاق .

وقد قالت نوفا الينسون ، المتحدثة باسم وزارة الداخلية ، إن ٣٠٪ من المهاجرين السوفييت و٢٠٪ من المهاجرين الرومانيين يسجلون أنفسهم على أنهم غير يهود ، ولا يوجد سبيل لمعرفة من من هؤلاء نتاج الزيجات المختلطة ، وكم منهم قد حضر بسبب حده اليهودى ( الجيروساليم بوست ٢٠ يوليو ١٩٩٠ ) . وقد سجل بيريتس أن الرقم أكبر من ٣٠٪ ، كما بين ديفيد ايفراتي مدير ادارة السكان في وزارة الداخلية أن ٨٨٪ سجلوا على أنهم يهود أما الباقي ٣٣٪ فقد تركوا خانة القومية والدين خالية أو ذكروا قوميات سوفييتية أخرى . ومن المعروف أن كثيرا ممن سجلوا أنفسهم يهودا ـ على الرغم من أنهم ليسوا يهودا \_ فعلوا ذلك خوفا من الحرمان من المزايا الممنوحة للمهاجرين اليهود ، كما أن كون المرء غير يهودى في الدولة اليهودية وصمة عار ( الجيروساليم بوست يهويدي في الدولة اليهودية وصمة عار ( الجيروساليم بوست يهويي عبر اليهود ( بل إن بعض المهاجرين كما بين

الحاخام الياهو ايساس معاد للسامية (أي معاد لليهود). وإذا عدنا إلى الأرقام مرة أخرى فسنجد أن وزير الاستيعاب قد صرح أمام لجنة الاستيعاب في الكنيست أنه توجد إمكانية هجرة عدة ملايين سوفييتى بمقتضى قانون العودة بينهم مليوني يهودي وحسب ( الجيروساليم بوست ٤ أغسطس ١٩٩٠ ) أما الباقون فهم غير يهود أساسا ، أو غير يهود حسب وجهة نظر الشريعة ، ومعظم اليهود المتخفين من هذا النوع الأخير . وقد بين الحاخام بنحاس جولد شميت ، رئيس المحكمة الشرعية الجديدة في موسكو ، أن عدد هذه الملايين غير اليهودية وشبه اليهودية سيصل إلى عشرة ملايين ( الجيروساليم بوست نوفمبر ١٩٩٠ ) فإذا أضفنا إليهم مليوني يهودي نصل إلى رقم اثنى عشر مليون مهاجر \_ رقم شارانسكى . ورغم أنه رقم مبالغ فيه تماما ومستحيل (حسب المعطيات المتاحة في الوقت الحاضر) إلا أننا يمكننا الآن فهم طريقته في الحساب ، فشارانسكي لا يكترث بالمضمون ' اليهودي لهوية القادمين ، بل يبدو أنه يأخذ بتعريف جان بول سارتر لليهودي أنه من يعتبره الآخرون كذلك ، إذ أنه قال في مجال الدفاع عن القادمين وأحقيتهم في الهجرة إلى إسرائيل وفي الحصول على المعونات والاستقرار والاستيطان فيها، قال : « كيف يمكن لإسرائيل إنكار حقهم في الهجرة بينما كانوا يضطهدون بسبب انتمائهم اليهودي » ( الجيروساليم بوست ٢٤ فبراير ١٩٩٠ ) ـ أى أنه أسقط الشريعة اليهودية أو حتى العرف اليهودي مصدرا للتعريف، وقبل بالحكومة السوفييتية أو أعداء السامية في المجتمع السوفييتي مصدرا وحيدا مشروعا . ولا أعتقد أن هذه طريقة مقبولة للاحصاء ، ولكن مهما كان الأمر فهذا هو منهجه ، وهذه هي طريقته ، وقد

بين الحاخام الياهوايساس أن مثل هذه الهجرة ستعمق من الانقسامات في التجمع الصهيوني بحيث ينقسم إلى « يهود وعرب وروس » ( ۲۷ يوليو ۱۹۹۰ ) »

ويطرح السؤال التالى نفسه: «هل سيقوم الصهاينة بتأسيس دولة غير يهودية؟» (على حد قول بيريتس «الجيروساليم بوست ٤ أغسطس ١٩٩٠»). وتحن نميل إلى القول أنه من المرجح أن تنجح المؤسسة الاشكنازية في إرغام الجميع على قبول كل العناصر المهاجرة اليهودية وشبه اليهودية وغير اليهودية، باعتبارهم مستوطنين صهاينة، ونحن نؤسس رأينا هذا على بعض الشواهد التاريخية من أهمها حالة الفلاشاه.

فعقيدة الفلاشاه هى خليط من اليهودية والإسلام والمسيحية (ولاشك في أن المكون اليهودي هو أقواها وأهمها) فهم يتعبدون باللغة الجعيزيه لغة الكنيسة القبطية في اثيوبيا ، في مكان يقال له المسجد ، يخلعون نعالهم قبل دخوله ويقود جماعتهم قساوسة ويوجد بينهم رهبان وراهبات وتضم كتب الصلوات الخاصة بهم بعض المقتطفات من العهد الجديد وهذا النوع من العبادات المختلطة معروف في افريقيا وهو أمر معروف أيضا لدى المؤسسة الصهيونية ، ولذا حينما بدأت الاتصالات بين مندوب الوكالة اليهودية ومندوبي الفلاشاه ، نصحهم مندوب الوكالة اليهودية أن يعتنقوا المسيحية حلا لمشكلتهم !

هذا في الخمسينات حينما لم تكن أزمة الدولة الصهيونية

السكانية قد أصبحت حادة، ومع نهاية السبعينات وضم الأراضى العربية والمغامرات العسكرية فى لبنان وغيرها تعطشت الة الحرب لمزيد من الوقود البشرى، لذا لم يكن هناك بد من قبول الفلاشاه رغم لون جلدهم ورغم عدم نقاء عقيدتهم وبدأ التهييج من أجل انقاذ يهود الفلاشاه من الاضطهاد والمجاعة. وحينما بدأت المؤسسة الحاخامية تغمغم عن هويتهم الدينية ضغطت المؤسسة الصهيونية الحاكمة فتراجعت المؤسسة الدينية، واكتفت بمراسم مخففة للتهود لا يزال يرفضها غالبية الفلاشاه، ولاتزال عملية تهجيرهم مستمرة، بل إنهم بدأوا يطالبون أخيرا بالسماح تهجيرهم ممن تنصروا بالهجرة أيضا، وزعموا أن هذا قد تم بالقوة. ولكن سواء تهودوا أم تنصروا فإنهم قد تحولوا إلى مادة قتالية فى الضفة الغربية وقطاع غزة وفى الأراضى

مما سبق يظهر الموقف الذرائعى من المادة البشرية ويتضح الاستعداد لاتخاذ مواقف مساومة لا تتفق بالضرورة مع الشريعة اليهودية أو حتى مع المعايير الصهيونية الخاصة بالنقاء العرقى والإثنى والخصوصية اليهودية وما شابه من ادعاءات ومما يجدر ذكره أن الاهتمام العملى ، الذى يتجاوز الاعتبارات النظرية ، كامن فى الممارسة الصهيونية منذ البداية ، فقد كان بن جوريون فى وقت من الأوقات يفكر فى زيادة الكثافة السكانية اليهودية فى فلسطين عن طريق تهويد بدو النقب ، وقد نجح بالفعل مع بضعة أفراد ، ولكنه لم ينجح على مستوى شامل ( ومن الممكن أيضًا أن يندرج تحت هذا البند اعطاء هوية يهودية للعناصر العربية التى تجندها

المخابرات الاسرائيلية ثم تستقر فى إسرائيل بعد انتهاء وظيفتها أو عند اكتشاف أمرها).

وهذه نقطة تشابه أخرى بين النازية والصهيونية . فرغم ادعاءات كليهما عن النقاء العرقى فإنه أمام ضغط الواقع يتنازلون عن الأسطورة . فالنازيون نظرا لحاجتهم الماسة للكثافة البشرية كانوا يجندون العناصر السلافية التى تحمل ملامح أريه ( عيون خضر وشعر أشقر ) وكان هناك برنامج لالمنة هؤلاء . كما أنه نظرا لوجود تحالف بين الألمان واليابانيين ( الآسيويين ) صنف اليابانيون على أنهم آريون شرفيون وهكذا . فالأسطورة العرقية هي مجرد ديباجات ويظل الهدف النهائي هو النهب والسيطرة بأى ثمن .

ومن أهم القرائن الأخرى على استعداد اسرائيل قبول أى مادة بشرية ، بغض النظر عن مدى يهوديتها من عدمه ، ما حدث فى حالة جيرى وشيرلى بيرسفورد وهما يهوديان سابقان انضما إلى جماعة دينية تبشيرية مسيحية اسمها رامات هاشارون . ويقول المصدر الذى استخدمته ( الجيروساليم بوست ٥ فبراير ١٩٨٨ ) أنهما يهوديان يؤمنان بالمسيح ، ولايبين المصدر معنى هذه العبارة ، وفى الغالب تعنى أنهما أمنا بأن المسيح عيسى بن مريم هو المسيح الذى ينتظره اليهود دون الايمان ببنوته للخالق ودون التخلى عن انتمائهما اليهود دون الايمان ببنوته للخالق ودون التخلى عن انتمائهما اليهودي ، ( وهما فى هذا يشبهان بعض أعضاء الجماعات اليهودية المسيحية فى القرن الأول المسيحى ) . وقد طلب الإثنان الجنسية الاسرائيلية بمقتضى قانون العودة . وحين عرضت القضية على الرأى العام الاسرائيلي قال ٧٨٪ منهم عرضت القضية على الرأى العام الاسرائيلي قال ٨٧٪ منهم

أنهما يجب أن يمنحا الجنسية الاسرائيلية إن كانا صهاينة ، بمعنى أن الصهيونية عُرّفت هنا بأنها الهجرة إلى اسرائيل وحسب . بل وعقدت مقارنة بين هذين الفردين اللذين حضرا إلى إسرائيل ويهود أمريكا الذين يرفضون الهجرة إليها . فكأن الهجرة ، أن يقدم المرء نفسه إلى الدولة / الإله ، أصبحت هى المعيار الأول وربما الأخير للقبول والرفض ، وهو معيار ينطبق على المهاجرين السوفييت يهودا كانوا أم غير يهود .

قد يندهش البعض لهذا التحول ويجدون فيه تراجعا عن «المثل الصهيونية » التى توصف بأنها يههدية تضرب بجذورها فى التوراة والتلمود ( والماسونية وبروتوكولات حكماء صهيون .. إلى آخره ) . مثل هؤلاء المندهشين هم ضحية الأطروحات الخاطئة المتداولة التى تصر على الحديث عن «الخطر اليهودي » حينما تتحدث عن الأستعمار الصهيوني . فالصهيونية عقيدة تضرب بجذورها لا فى اليهودية وإنما فى التشكيل الاستعمارى الغربي فى جانبه الاستيطاني بالذات . بل إنها على مستوى من المستويات معادية العقيدة اليهودية وتطرح نفسها بديلا لها

والصهيونية على كل رفضت من البداية التعريف الدينى لليهودية وطرحت بدلا منه تعريفا عرقيا بحيث أصبحت اليهودية تشبه الآريه مثلا . وبالتالى يصبح التهود مثل التجنس بأى جنسية ، ويصبح المقياس هو مدى استعداد الفرد أن يربط « مصيره » بمصير الأرض والوطن والشعب ، وهى معايير مادية أو عرقية لا علاقة لها بأية مقاييس دينية أو

أخلاقية . والمهاجر السوفييتى ، يهوديا كان أم غير يهودى ، على استعداد أن يربط مصيره بقطعة الأرض التى ستدر عليه الخيرات وعلى استعداد أن يساهم فى عملية الاغتصاب والسلب .

وإذا كانت الصهيونية ترتدى رداء يهوديا فى الخارج حتى تحلب يهود العالم وتبتز الضمير الغربى باسم ضحايا الهولوكوست ، فهى فى الداخل لا تكترث بذلك كثيرا . ومع تزايد معدلات العلمنة أصبحت ورقة التوت الدينية لا أهمية كبيرة لها ، خاصة أنه فى الكيان الصهيونى ذاته لم ينجح أحد بعد فى تعريف من هو اليهودى ؟

إن ما نقوله فى واقع الأمر إن الاستعمار الاستيطانى الصهيونى الذى كان يكتسب خصوصية ما من خلال هويته اليهودية المزعومة بدأ يفقد هذه الخصوصية وبدأت تتضح هويته الأصلية كمشروع استيطانى غربى وحسب يبحث عن المادة البشرية أينما كانت ، وإذا كانت المادة البشرية غير يهودية ، فهذا أمر ثانوى

ويمكننا هنا أن نعطى مخططا سريعا لتاريخ المشروع الصهيونى من منظور مضمونه اليهودى المزعوم، فقد بدأ هذا المشروع بتعريف استبعادى للهوية اليهودية يصر على أن محور هذا المشروع هو اليهودى الخالص. وقد عبر هذا الموقف عن نفسه فى إصرار الصهاينة لا على استيطانية مشروعهم وحسب وإنما على احلاليته، ومن هنا عمليات الطرد عام ١٩٤٨، ومحاولة «تطهير» فلسطين من العناصر

غير اليهودية . ولكن المشروع الصهيونى فشل فى تعريف الهوية اليهودية ، كما أن توسع عام ١٩٦٧ فرض عليه كثافة عربية كان عليه أن يتعامل معها ، فغير هويته ، ولا يهم إن كان تم ذلك برضاه أم رغم أنفه ، إذ ما يهم فى مثل هذه الأمور هو طبيعة التحول البنيوى ، وأصبح استعمارا لونيا من نظام الأبارتهايد الذى لايهدف إلى طرد السكان وإنما يحاول الاحتفاظ بهم داخل تجمعات سكانية تضم المادة البشرية التى تشكل بالنسبة له عمالة رخيصة وسوقا للبضائع . ولكنه مع هذا لم يكن نظاما لونيا محايدا ، وإنما كان لونيا يهوديا (أي ديني / عرقي) .

وجاءت الانتفاضة وأثبتت أن هذا الوضع ليس نهائيا أو أن الحفاظ عليه يتطلب مادة قتالية ، وقد حدثت الانتفاضة بعد أن فرغت مصادر الطاقة البشرية بالنسبة للمستوطن الصهيوني في كل أنحاء العالم ، والمستودع الوحيد المتبقى ، الاتحاد السوفييتي ، ليس فيه مادة قتالية يهودية كافية . كما أن معظم أعضاء هذه المادة يؤثرون الهجرة إلى الولايات المتحدة ، كما فعل معظم أسلافهم من قبل . ولذا لِم لايأخذ المستوطن الصهيوني خطوة أخرى إلى الأمام ليتحول من استعمار لوني يهودي إلى استعمار لوني وحسب ، قلعة استيطانية (حصن غربي ضد الهمجية الشرقية على حد قول هرتزل) تحول كل من يأتي إليها إلى مادة قتالية وتضمن له مستوى معيشيا مرتفعا فيحل مشكلته الاقتصادية ويحقق الحراك الاجتماعي وتحل هي مشكلتها السكانية الحادة ؟.

وهذا التحول الأخير كامن في التحول الذي حدث عام

197۷ والذى يتخذ جنوب افريقيا نموذجا ، فجنوب افريقيا ترى نفسها قلعة للديمقراطية الغربية وحصنا للحضارة الغربية ، وهى تفتح أبوابها لكل دعاة التقدم من ذوى الجلد الأبيض ، ورغم أنها تستخدم ديباجات مسيحية قوية ، إلا أنها تقبل فى نهاية الأمر بكل أبيض ملحدا كان أم يهوديا ، وساعتها تنسى المزاعم المسيحية . ( بل يقال إنها تقبل المسلمين البيض ) .

وهناك عنصران آخران قد يشجعان المؤسسة الحاكمة على أن تغض النظر عن هوية المهاجرين السوفييت ، أولهما : هو الصراع الدائر بين الاشكناز من جهة واليهود السفارد والشرقيين من جهة أخرى ، إذ أن المشروع الصهيوني في جوهره مشروع اشكنازي ومع هذا هاجرت الوف اليهود من البلاد العربية والشرق وأصبحت هي الأغلبية . ولم يكن هناك مانع من هجرتهم مادام أنهم يقدمون أنفسهم كعمالة رخيصة وكمادة قتالية وحسب دون المطالبة بالمشاركة السياسية ودون أن يفرضوا رموزهم الثقافية على الكيان الصهيوني . ولكن من الواضح أن شوكتهم في الأونة الأخيرة بدأت تقوى وتزداد مهارتهم في اللعبة السياسية ، وبدأوا يشكلون أحزابا تعبر عن طموحاتهم وعن رغبتهم في تحقيق الحراك الاجتماعي والمشاركة في صنع القرار والتعبير عن هويتهم الثقافية .

هذا هو العدو الأول للمؤسسة الاشكنازية . أما العدو الثانى فهو المؤسسة الدينية ، فرغم أن معظم قيادات المؤسسة الدينية اشكنازية الا أن لها رموزا وعقائد وشعائر تعد مصدر ضيق أساسى للنخبة الاشكنازية التي هاجرت من

جيتوات أوربا كى تحيا حياة علمانية طبيعية ، تشكل الرموز الدينية اليهودية فيها مجرد رموز قومية ، وتصبح الشعائر تعبيرا عن الهوية ، أما أن تتحول الرموز والشعائر الى قيود تحد من البحث عن اللذة والمنفعة ، فهذا ما لايرضاه هؤلاء ، وقبول المهاجرين السوفييت يهودا كانوا أم غير يهود ، سيحل كلا المشكلتين بضربة واحدة ، إذ سيزيد الكثافة السكانية الاشكنازية فى مقابل الشرقيين ، وسيزيد عدد العلمانيين فى مقابل المؤسسة الدينية وجماهيرها .

وأرجو أن يلاحظ القارىء ما حاولنا انجازه في الفصلين الأخبرين ، فقد بدأنا بعدة حقائق صلبة ( مثل تلك التي ترد في كتب الجغرافيا ) : عدد اليهود في الاتحاد السوفييتي حسب التقديرات الاحصائية الرسمية وغير الرسمية ـ مدى قابليتهم للهجرة \_ عناصر الطرد والجذب في الاتحاد السوفييتي وفي مراكز التجمع اليهودي في العالم. وقد خلصنا من ذلك إلى أنه داخل هذه المعطيات لا يمكن أن يزيد عدد المهاجرين عن ما بين ٢٠٠ ـ ٤٠٠ الف ، وهو الرقم الذي كان متوقعا حتى منتصف عام ١٩٨٩ . ثم ربطنا هذه الحقائق الصلبة بحقائق أقل صلابة : أن المهاجرين ليس لهم انتماء ديني أو أيديولوجي محدد ، فهم مرتزقة باحثون عن الحراك الاجتماعي مما يزيد من قابليتهم للهجرة إلى أي مكان \_ ظاهرة اليهوب المتخفين \_ ظاهرة غير اليهوب من المتسللين ومدعى اليهودية وأعضاء الأسرة اليهودية ( روجات وأبناء ) - مدى قابلية المستوطن الصهيوني للقبول بمادة بشرية غير يهودية \_ دوافعه في ذلك \_ الأوضاع المتردية في الاتحاد السوفيتي .... الخ . وبالتدريج بدأنا في إدراك نمط حديد بفسر لنا هذا الحديث عن الملابين الذي لا يتسق بأية

حال منع الحقيقة الاحصائية الصلبة : ان عدد يهود الاتحاد السوفييتي يقل عن مليون ونصف . وقد ذكرنا هذه الحقائق الصلبة وغير الصلبة وربطنا بينها وخلصنا لنتائج محددة قد لاتكون مشجعة لا لنحاصر العقل العربي ، أو لنهول من شأن القادمين حتى نستنفره وإنما لننحت النماذج التفسيرية المركبة والمتتاليات الاجتماعية التي تجعلنا ملمين بالواقع مهما بلغ من تركيبيه ، متجاوزين له ، متحررين من الحقائق الصلبة المتناقضة التي ترسل بها وكالات الأنباء وتذيعها الاذاعات ، واضعين نصب أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيدة ، متذكرين أن هذه الاحتمالات قد تتحقق في اطار معطيات معينة أو إن خلدنا إلى النوم والسكينة وقد لا تتحقق في إطار معطيات أخرى أو إن تحركنا وتصدينا لهذه الجحافل الهمجية بذكاء واصرار \_ بحيث تدفن وهي بعد في عالم الإمكان والاحتمال دون أن تخرج إلى عالم الواقع ، بحيث قد يقًال في المستقبل ـ والله قادر على كل شيء ـ إن عرب عام ١٩٩٠ قد أوقفوا التتار الذين يسرقون الأرض ويلتهمون الزرع ويجففون الينابيع والآبار، مثلما أوقفناهم من قبل في عين جالوت في فلسطين! .

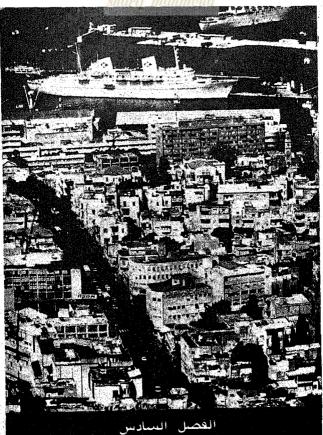

المشكلة السكانية والاستي

حينما يتحدث الصهاينة عن الملايين القادمة فهم عادة ما يذكرون المشكلات التى سيحلها هؤلاء ولكنهم لا يكلفون خاطرهم بإعطائنا صورة محددة عن كيف سيحدث ذلك ، كما أنهم لا يتوجهون قط للمشكلات الناجمة عن وصول من مليون إلى ١٢ مليون شخص فى مجتمع لا يزيد عدد سكانه على أربعة ملايين

ونحن فى الفصول القادمة سنتناول بعض هذه الجوانب فسنعالج أهم القضايا وهى القضية السكانية والاستيطانية ، ثم نتطرق بعد ذلك إلى مشاكل المجتمع الاسرائيلى الاستيعابية خاصة الإسكان ، وهى مشكلة آخذة فى التفاقم بسبب الأزمة الاقتصادية . ثم سنتناول ما نسميه بمشكلة العداء للوافدين وهو العداء الذى يقابل به المهاجرون من قبل العداء للوافدين وهو العداء الذى يقابل به المهاجرون من قبل قطاعات كثيرة فى المجتمع الصهيوني مثل الشرقيين والمتدينين وغيرهم . ونحن نتناول كل هذه الجوانب حتى لا والمتدينين وغيرهم . ونحن نتناول كل هذه الجوانب حتى لا إمبيريقية رصينة تتصور أن الأرقام نهائية وأن الحقائق صلبة وأن النتائج الصهيونية المتوقعة للهجرة ستتحقق كلها أو بعضها وعلى النحو الذى يتنبأ به الصهاينة .

ولنتناول بعض الأبعاد التي تدل على إمكان فتح باب

الاجتهاد سواء فى تفسير الواقع أم تغييره . ولنأخذ أهم العناصر طرا وهو معضلة إسرائيل السكانية وحاجة الجيب الاستيطاني الصهيوني الدائمة إلى المادة البشرية الاستيطانية القتالية لخلق تعادل مع العرب فى كل فلسطين المحتلة ولخلق حقائق بشرية جديدة فى الأراضى المحتلة بعد المحالم ١٩٦٧ ، فهل سينجح المهاجرون اليهود السوفييت فى انجاز ذلك ؟ . وللاجابة عن هذا السؤال سننظر إلى المهاجرين باعتبارهم مادة بشرية أولا ، ثم باعتبارهم مادة استيطانية ، ثم باعتبارهم مادة قتالية .

وقد واجه الجيب الصهيونى منذ نشأته خطرين تهددا وجوده: توقف الهجرة من الخارج، وتناقص خصوبة المرأة اليهودية فى الداخل. وقد ارتفع عدد اليهود من ١٧٪ من مجموع سكان فلسطين عام ١٩٣٠ الى ٢١٪ عام ١٩٤٥ ثم إلى ٢١٪ عام ١٩٠٥ ( اذا ما أخذت منطقة فلسطين بأسرها من البحر الأبيض المتوسط حتى نهر الأردن، متجاهلين كل الحدود السياسية ). أما إذا نظرنا إلى حدود إسرائيل حتى عام ١٩٦٧ فإن نسبة اليهود ارتفعت إلى حدود إسرائيل عام ١٩٤٥ الى ١٩٨٪ عام ١٩٦٠، ثم من ٥٠٪ تقريبا عام ١٩٤٥ الى ١٩٨٪ عام ١٩٦٠، ثم

وقد ظهر عنصر أساسى فى تحديد الاتجاهات السكانية وهو خصوبة الإناث العربيات واليهوديات ، ويلاحظ أن نسبة الإنجاب بين الإناث اليهوديات من الغرب والشرق أصبحت متقاربة إذ أصبح الفارق بينهما نصف طفل بعد أن كان هناك فارق ٤ أطفال عام ١٩٥٠ ، وقد وصل معدل الخصوبة الى ٢,٧ طفل لكل الاناث اليهوديات فى فلسطين المحتلة (وهو

ضعف نسبة الخصوبة بين الاناث اليهوديات في الخارج مما يعنى أن يهود العالم لا يعيدون انتاج أنفسهم). أما خصوبة الاناث العربيات فقد وصلت الى عشرة أطفال عام ١٩٦٥ ثم الى ٢,٦ عام ١٩٨٦. (من الظواهر الجديرة بالملاحظة أن معدل الخصوبة بين الإناث العربيات المسيحيات انخفض الى ٢,١، وهو أقل من المعدل بين اليهوديات . ولكن في الفترة نفسها التي ولدت فيها الانتفاضة زادت الخصوبة عند الأنثى العربية المسلمة الى ٧,١ والى ٢,٢ بالنسبة للمسيحيات ، وتنطبق الزيادة على الاناث داخل وخارج حدود ١٩٦٧ ، والمرأة النفوض – كما يقول المعجم –

بناء على كل هذا كان من المتوقع أن ينخفض عدد اليهود من سكان فلسطين المحتلة قبل وبعد ١٩٦٧ إلى ٦٠٪ عام ١٩٦٠ وإلى ١٩٩٠ وإلى ٢٠٪ عام ٢٠١٠ ، وإلى ٨٤٪ عام ٢٠٢٠ ، وكان من المتوقع أن يتساوى عدد اليهود والعرب ( المسلمين والمسيحيين ) عام ٢٠١٥ .

ويتجه اليمين الاسرائيلي نحو تضخيم أعداد المهاجرين باعتبار أنه سيحل مشكلة اسرائيل السكانية المزمنة ، ومشكلة الاستيطان الجديدة ـ أي ضم الأراضي العربية دون أن توجد مادة يهودية استيطانية قتالية فيها . وكانت تتعالى الأصوات مطالبة بالانسحاب من منظور ذرائعي ، فالتوسع والاستيطان ـ حسب اطروحة الذرائعيين ـ لا يشكل خرقا للقيم الأخلاقية أو القوانين الدولية وانما يتهدد الشخصية اليهودية للدولة الصهيونية . ويشير اليمين الآن إلى الجحافل

القادمة ويقول للذرائعيين لا تحاولوا تخويفنا بالأرقام (عيزراسوحار، الجيروساليم بوست ٢٢ أغسطس ١٩٩٠). ومع هذا كتب الديموغرافي الاسرائيلي سيرجيو ديللا بير جولا (وهو من أهم الداعين للانسحاب من الأراضي المحتلة من منظور ذرائعي) ليبين زيف الدعاوي. إذ بين أن كل مجموعة من ١٠٠ الف مهاجر يهودي قد تؤدي الي تأجيل نقطة التعادل بين العرب واليهود لمدة عام واحد – أي أن مجموعة من ١٠٠ بين العرب واليهود لمدة عام واحد – أي أن مجموعة من ٢٠١٠ الى عام ٢٠٢٠، ومجموعة من مليون مهاجر ستؤجلها الى عام ٢٠٢٠، ومجموعة من مليون ونصف ستؤجلها الى ٢٠٣٠ (الجيروساليم بوست ٥ أكتوبر ١٩٩٠).

وديالابيرجولا ليس وحيدا في موقفه هذا اذ يتفق معه يوسف الفر (نائب رئيس مركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب ) الذي يقول أنه حتى لو هاجر ١٠٠٠ الف يهودي الى اسرائيل (ومكثوا فيها) فإن العرب في أرض اسرائيل (أي فلسطين المحتلة قبل وبعد عام ١٩٦٧) سيكونون ٤٠٪ من السكان عام ٢٠٠٠ وخلال ١٥ عام سيصبحون الأغلبية لأن السكان العرب يتزايدون حاليا بمعدل ٥٠٪ كل عشرة أعوام ، ولخلق أغلبية سكانية يهودية مريحة تبلغ ٨٠٪ خلال عشرة أعوام لابد من أن تهاجر الدياسبورا اليهودية بأسرها ـ أي ثمانية ملايين يهودي (استراتيجية اليهودية بأسرها ـ أي ثمانية ملايين يهودي (استراتيجية للهجرة ـ الجيروساليم بوست ـ ١٥ مارس ١٩٩٠)

أى أن مشكلة اسرائيل السكانية قائمة ولن تنجح الهجرة

فى حلّها وإنما ستنجح فى تأجيلها ، فهى مشكلة بنيوية لا يمكن حلها إلا عن طريق الإبادة أو التهجير .

ولكن أعداد المهاجرين هو جانب واحد من القضية إذ يهجد جانب لا يقل عنه أهمية وهو الجانب الاستيطاني: فالدولة ترحب بالمهاجرين الجدد ليخلقوا توازنا مغ العرب، وعدم التوازن هذا يظهر أكثر ما يظهر في الأراضي المحتلة ا بعد عام ۱۹۹۷ حیث لا یقطن سوی ۷۰ الف مستوطن یهودی بعد مرور ربع قرن مِن الاستيطان . ومعظم سكان اسرائيل يتزاحمون في مثلث صغير من قرايوت في الشمال الى اشدود في الجنوب والقدس في الشرق . فالجليل به أغليبة عربية والنقب ستكون فيه عما قريب اغلبية عربية ايضا ( يشير لها الاسرائيليون بأنها أغلبية بدوية ) . والضفة والقطاع \_ غنى عن القول ـ بهما كثافة عربية كاسحة . ولكن المهاجرين الجدد لا يكترثون كثيراً بالقيم اليهودية أو الصهيونية لذا لا يتجهون الى القدس التي تحيطها هالة من القداسة في العقل اليهودي والصبهيوني ، فهي لا تعنى لهم شيئًا .. وإذا لم يستوطن فيها سوى ٥,٣٩٧ أي ٨٪ من مجموع المهاجرين حتى آخر سبتمبر ١٩٩٠ والبالغ عددهم ١٨٣ الف (على عكس المهاجرين في السبعينات الذينَ اتجه ٢٥٪ منهم الى القدس ) . ولا يتجه المهاجرون الجدد الى النقب ( التي يمكن أن تستوعب مليون مهاجر حسب التقديرات الاسرائيلية ) ، ولم يستقر منهم فيها سوى ٥٪ ( استقر ٢٧ في بيت شيميش ، و٤٠ في ديمونا ، و١٨٧ في ايلات ) . أما غالبيتهم الساحقة فقد استقرت في حيفا وألسهل الساحلي الأوسط بين أشدود ونتانيا . وقد استقر ١٣/٦٩٥ الف في حيفا ، و٨٩١٧

في تل أبيب ، و٥,٦٥٥ في نتانيا . وتبلغ نسبة الذين استقروا في المنطقة الوسطى ( بما فيها تل أبيب ) ٥٢٪ ونسبة الذين استقروا في المنطقة الشمالية ( التي تشمل حيفا ) ٣٣٪، ( اى استقر ٨٥٪ منهم في اماكن مكدسة بالسكان ) ويقال أنه لا يستقر إلا ١٪ في الضفة الغربية. ويرى اليشم افرات ، استاذ الجغرافيا والتخطيط في الجامعة العبرية ، انهم يفضلون المدن على المستوطنات الريفية ، ومن المدن يفضلون المدن القديمة في قطاع الساحل الأوسط على مدن الأطراف . وهم لا يميلون الى الاستقرار في المناطق المحتلة او مدن الأعمار أو الكيبوتسات على الرغم من كل محاولات الأحزاب الدينية والصهيونية إقناعهم بالاستيطان فيها . وهؤلاء المهاجرون المرتزقة يؤثرون الدعة ويحبون الترف، ولذا يستقرون في أماكن مأهولة ، قريبة من المراكز الاقتصادية والادارية ، أماكن متطورة تتمتع ببنية تحتية مادية جيدة بها مستوى متقدم من الخدمات ، وفيها فرص متميزة السكن . وقد سيقت الأسباب التالية في محاولة تفسير سبب استقرارهم على هذا النحو:

ا \_ يحاول المهاجرون الجدد الحصول على أكبر قدر من المنفعة ثمنا لهجرتهم لاسرائيل ، ولذا فهم يخططون مسبقا للسكن في إحدى المدن الكبرى أو في ضواحيها \_ أى انهم ينوون استخدام الدولة واستغلالها بدلا من أن يدعونها تستغلهم . وكما قال يوسى كوتشيك ( المدير العام السابق لوزارة الاستيعاب) : « إن اليهودى السوفييتى الذي تطأ قدماه نيويورك يقول في نفسه أ شكرا لله ، وشكرا للولايات

المتحدة الأمريكية التى سمحت له بالهجرة اليها . ولكن عندما يصل المهاجر السوفييتى الى اسرائيل فانه يقول : يا دولة اسرائيل ، احمدى اله واشكريه ، واشكرينى انا أيضا لاننى هاجرت إليك ، (سكيراه حودشيت عدد ٣ ١٩٨٩ ، عمر سعادة ص ٨٥) .

٢ \_ يبدو أن المهاجرين السوفييت يصلون وعندهم معلومات محددة عن المناطق والمستوطنات المفضلة . كما أن اسلوب الاستيعاب المباشر الذي اتبعه الاسرائيليون أخيرا ، لتسهيل استيعاب المهاجرين ، يتيح الفرصة أمامهم إلى اختيار أماكن إقامتهم بحرية تلمة .

٣ ـ يقال أيضا إن المهاجرين يتمتعون بمستوى تمليمى مرتفع وإذا فهم يتجهون الى مدن الساحل التى يتركز فيها حوالى ٨٠٪ من المنشآت الاقتصادية (لوموند نقلا عن القيس ٣٠ يناير ١٩٩٠) أما مدن الاعمار فهى تعانى من البطالة أولا ، كما أن ما فيها من أعمال لا يتناسب مع مؤهلاتهم . ومهما كان الأمر فليس من المتوقع أن تحل الهجرة المشكلة الاستيطانية ، وقد حدر وزير الاستيعاب من تركز المهاجرين الجدد في وسط البلاد قائلا : « إن بركة الهجرة يمكن أن تتحول إلى لعنة ، لو تداعت الأطراف » ، أي تركت يمكن أن تتحول إلى لعنة ، لو تداعت الأطراف » ، أي تركت خالية ، وهرب كاينون : مواطنونا الجدد \_ الجيروساليم بوست خالية ، وهرب كاينون : مواطنونا الجدد \_ الجيروساليم بوست

٤ ـ حاول أحد المعلقين الاسرائيليين (باليس مس ٧٠)
 أن يفسر نمط الاستيطان هذا على أساس أنه اختيار سياسى

واع من جانب المهاجرين الجدد يستند إلى رفض للاقامة وراء الخط الأخضر، أى أنهم لا يؤيدون التوسع الصهيونى ويقبلون باسرائيل الصغرى لعام ١٩٤٨ لا اسرائيل الكبرى لعام ١٩٦٧ لا اسرائيل الكبرى عام كيف يمكن فرض أى معنى على الحقائق الصلبة أن ظلت بمعزل عن الحقائق الأخرى، فهو تقسير يبدو معقولا للغاية وهو موثق امبيريقيا ولكن بعد ربط هذه الواقعة ، عدم الاستيطان في الضفة الغربية ، بمعرفتنا بوقائع أخرى وطموحات المهاجرين دوافع هجرتهم من الاتحاد السوفييتى ) يمكننا بكل طمأنينة استبعاد هذا التفسير

يقى بعد ذلك أن نناقش امكانية تحويل المهاجرين الجدد الي مادة قتالية ، ومن المعروف انه تم تجنيد أعداد من يهود الفلاشاه في الجيش الاسرائيلي ، ولابد أن الصهاينة يفكرون في نفس الشيء بالنسبة للمهاجرين السوفييت ، ولكن ثمة صعوبات حقيقية ستعوقهم عن تحقيق مأربهم . فالمهاجرون الجدد ـ كما أسلفنا ـ مرتزقة ، باحثون عن المتعة ، ومن ثم لا يتوقع أن يسارعوا بالدفاع عن المثل الصهيونية أو أي مثل أخرى .. كما أن نسبة عالية للغاية منهم تتمتع بأعلى المستويات التعليمية ويعملون في أهم التخصصات المهنية والأكاديمية وادقها ومن ثم لا يشكل الانخراط في السلك العسكري أي حراك اجتماعي بالنسبة لهم ، خاصة وأنه لا يوجد بينهم من له خبرة في العمل العسكري ، ومم هذا سيتم الاستفادة ولاشك من مؤهلاتهم وخبرتهم في قطاع الصناعات العسكرية ( ولكن حتى هذا أمر مشكوك فيه الى حد ما إذ أن المؤسسة العسكرية الصهيونية تعتقد أن من بينهم نسبة لا بأس بها من الجواسيس الذي يعملون لحساب الاتحاد السوفييتي الذي قام بتدريبهم وتسريبهم مع المهاجرين) وحتى اذا قررت المؤسسة العسكرية تدريبهم على القتال ، فان هذا سيستغرق وقتا

طويلا وأموالا طائلة ، اذ لابد من استيعابهم في المجتمع الاسرائيلي ودمجهم وتعليمهم اللغة العبرية قبل أن يتحولوا الى مادة قتالية ذات كفاءة عالية ( وإن كان ينبغي الاشارة الى ان الجيش الاسرائيلي هو أهم مؤسسات الدمج والاستيعاب الصهيونية وأكثرها نجاحا ).

هذه هي أبرز القضايا الخاصة بالهجرة والمشكلة السكانية الاستيطانية . ولكن هناك قضايا اخرى ليست لها نفس الأهمية في الوقت الحاضر ، ولكنها قد تكتسب مركزية وتزداد حدة بمرور الزمن . ونحن نعرف أن نصف يهود الاتحاد السوفييتي فوق سن الخمسين وأن ربعهم فوق سن الستين ، هذا يعني أن الربع لن يعمل وأنما يشكل عبنا على المجتمع الاسرائيلي ، كما أن الربع الآخر سيتقاعد بعد عدة سنوات ـ أن التجمع الصهيوني سيجد نفسه يجابه تلك المشكلة أي أن التجمع الصهيوني سيجد نفسه يجابه تلك المشكلة التي تواجهها المجتمعات التي يقال لها متقدمة ، وهي مشكلة المسنين ، خاصة أن التجمع الصهيوني يوجد فيه عدد كبير من المسنين يتزايد عددهم بسبب هجرة بعض اليهود الغربيين الذين يهاجرون إلى اسرائيل للتقاعد فيها لأن المعاشات التي يتقاضونها في بلادهم تحقق لهم مستوى معيشي افضل في المستوحان الصهيوني.

أما على المسترى الاجتماعي فمن المعروف أن كثيرا من المهاجرين السوفييت (خاصة من جورجيا) قد تركزوا في أعمال الجريمة وتخصصوا في جرائم بعينها من أهمها تزييف الأوراق المالية ...

وقد اشرنا إلى عدد النساء من المهاجرات اللائي يعملن بالبغاء ، مما يدل على أن أعدادا لا بأس بها من المهاجرين

سينخرطون فى أعمال الجريمة ، ربما بنسبة أعلى من الموجات السابقة .

كما يمكن أن نذكر مشكلة عدم التجانس التى يواجهها التجمع الصهيونى باعتباره مجتمع مهاجرين وهى مشكلة تعمق من تفككه وتقوض من تماسكه وتضعف من تضامنه ، وقد تقبل علم الاجتماع الاسرائيلى مقولة وجود أمتين واحدة غربية والأخرى شرقية . وإذا كانت السنين الماضية قد خففت قليلا من حدة الانقسام فالهجرة الجديدة ستعمقها وستبين للجميع أن مقولة الأمة اليهودية مقولة وهمية . بل إنه يمكن أن نرى وجود انقسام حضارى بين اليهود الاشكناز من جيل الصابرا والقادمين الجدد . فهؤلاء القادمون عندهم عاداتهم وقيمهم وتطلعاتهم وسلوكهم التى تختلف عن عادات وسلوك الاسرائيليين .

ولابد من أن نتوجه أيضا إلى عنصر قد يبدو وكأنه لا صلة بموضوعنا ، وهو ما يسمى ظاهرة اليورديم أو المرتدين ، كما يسمونهم بالعبرية فى المصطلح الصهيونى ، وهؤلاء هم مواطنو اسرائيل الذين يتركون « بلدهم » ويهاجرون منها ( أى يرتدون عنها باعتبار أن الايمان بالارض هو جوهر اليهودية العلمانية أى الصهيونية ) . ونحن نذكر هذا الموضوع باعتبار أن الزعم هو أن الهجرة السوفييتية ستحل مشكلة اسرائيل الاستيطانية والسكانية ، ولكن يبدو أن النزيف السكانى من الكيان الصهيوبي باي عدد النازحين منه - أعلى بكثير مما يتصور بعض الدارسين ، لقد كانت آخر التقديرات شبه الرسمية ( عام ۱۹۸۷ ) تذهب إلى أن عدد المهاجرين هو ما

بين ٤٠٠ ـ ٠٠٠ الف ، بينما كانت تذهب الشائعات الى أن العدد هو ٧٠٠ الف . ولكن يبدو أن الأعداد قد زادت ففى جريدة وست سايد سبيريت ( ١٨ فبراير ١٩٨٩ ) وهى نشرة مفمورة ولكن مصادرها موثوق بها تماما وأحدهم هو اتسيك دراى وهو مبعوث إسرائيل ، ملحق بالقنصلية الاسرائيلية ، مهمته اقناع « المرتدين » بالعودة . وقد صرح أن عددهم هو ٣٠٠ الف فى نيويورك ومثلهم فى لوس أنجلوس ، كما توجد جماعات صغيرة فى ميامى وشيكاغو ـ أى أن رقم ٧٠٠ الف قد تحرك من نطاق الشائعات إلى نطاق التقديرات شبه الرسمية ، وكما قال رونى زافير رئيس تحرير جريدة ( اسرائيل شيلانو) ( اسرائيلنا ) أن الرقم يصل إلى مليون إن تم حساب أولاد المهاجرين .

ومن المتوقع أن يتزايد عدد النازحين بسبب وصول اليهود السوفييت والمشكلات الناجمة عن ذلك ( اندحام في المساكن ، زيادة التوتر الاجتماعي ، نقصان الفرص) وبالفعل يقال إن عدد النازحين هذا العام ٤٠ الف ( الاهرام ١٧ يوليو ١٩٩٠) . ويجب ملاحظة أن البطالة متفشية في قطاعات معينة ( مثل الهندسة والطب ) كان ينزح منها أعداد كبيرة ، وأن نسبة عالية من المهاجرين الجدد سينضمون أو يحاولون الانضمام لها ويصعدون من ازمتها .

بل ويجب الا ننسى عدد النازحين من بين المهاجرين المرتزقة ذاتهم اذ يقوم بعضهم باقتراض المال من بعض المصارف متكلين على قوة الرواتب المرتفعة التي يتوقعون الحصول عليها في مكان آخر فهم يدخلون الولايات المتحدة أو

كندا أو أوربا الغربية بصفة سياح ، ثم يحصلون عادة على أجازة أقامة بغضل اهتمام بعض أرباب العمل بهم . ولا نعرف على وجه النقة عدد الذين نزهوا فالأرقام خاضعة للرقابة ، واكننا نعرف أن ١٨ ألف قادم جديد سجلوا أنفسهم في القنصلية السوفييتية طالبين الرجوع إلى مواطنهم الأصلية » ( الأهرام ٣ نوفمبر ١٩٩٠ ) . وهؤلاء النازحون أو المطالبين بالنزوح يشكلون نزيفا على التجمع الصهيوني وعنصر خلخلة وقلق فيه . بل وقد بدأت تظهر بعض الأصوات الهامسة في صفوف النخبة الحاكمة الاشكنازية ترى أن التساقط قد لا يكون فكرة سيئة ( الجيروساليم بوست ٢ نوفمبر ١٩٩٠ ) .

وقد أثار بعض العلماء الاسرائيليين المشكلة الايكولوجية الناجمة عن هجرة جماعية ضخمة مثل هذه . فبين اليشع أفرات أن الهجرة ستؤدى إلى تحويل اسرائيل الى استقطاع أخرى . فبعد المليون الأولى ستضطر اسرائيل الى استقطاع كثيرا من أراضيها الزراعية لبناء المدن ( الجيروساليم بوست ٢٠ أكتوبر ١٩٩٠) ، كما أن هناك مشكلة المياه المتقاقمة الذى سيؤدى وصول المليون الى زيادة حدتها . فإسرائيل الني سيؤدى وصول المليون الى زيادة حدتها . فإسرائيل تستفل ٢٠٪ من مصادر المياه المتاهة وهى أعلى نسبة في العالم فهى تستهلك حاليا ٢٠١ بليون متر مكعب من أصل العالم فهى تستهلك حاليا ٢٠١ بليون متر مكعب من أصل من المياه المستهلكة في اسرائيل هي مياه فلسطينية مصدرها من المياه المستهلكة في اسرائيل هي مياه فلسطينية مصدرها الضفة الغربية تحديدا . ويساله كاتب مقال بعنوان د الهجرة اليهودية الكبيرة .. تحتاج إلى مصادر مائية كبيرة » ( الحياة ، اليهودية الكبيرة .. تحتاج إلى مصادر مائية كبيرة » ( الحياة ، اليهودية الكبيرة .. تحتاج إلى مصادر مائية كبيرة » ( الحياة ، اليهودية الكبيرة .. تحتاج إلى مصادر مائية كبيرة » ( الحياة ، اليهودية الكبيرة .. تحتاج إلى مصادر مائية كبيرة » ( الحياة ، اليهودية الكبيرة .. تحتاج إلى مصادر مائية كبيرة » ( الحياة ، اليهودية الكبيرة .. تحتاج إلى مصادر مائية كبيرة » ( الحياة ، الدين السبعين الف مستوطن الذين ، اذا كان للسبعين الف مستوطن الذين

يعيشون اليوم في ١٣٤ مستوطنة في الضفة الغربية ٢٧٠ بئر تضع ١١ تضع ٢٠ مليون متر مكعب ( في مقابل ٢١٤ بئرا تضع ١١ مليين متر مكعب يملكها الفلسطينيون ) فماذا سيكون عليه الوضع في اسرائيل الكبرى خلال عقد الهجرة الكبرى من الاتحاد السوفييتي ، خاصة أنه كان من المتوقع \_قبل وصول المهاجرين \_ ارتفاع معدلات استهلاك المياه لأغراض الصناعة والاستعمالات المنزلية مع النمو السكاني الطبيعي ؟ هذه هي بعض المشكلات السكانية الناجمة عن الهجرة وهي كلها نتائج غير متوقعة يمكن تصعيدها وزيادة حدتها من خلال إعمال العقل والحركة ، كما يمكن للعدو تجاوزها إن قنعنا بالسكون

sharif mahmaid

القصل السابع

ا<del>ن طالحة</del> مالاسكان



من أهم المشكلات التى يواجهها التجمع الصهيونى نتيجة هجرة اليهود السوفييت مشكلة استيعابهم ، وأكثر جوانب هذه المشكلة حدة هو جانبها المباشر أى الاسكان . وحينما تم توطين يهود الشرق كانوا يلقى بهم فى مستعمرات الموشاف الجماعية أو فى المعابر . أما اليهودى السوفييتى فانه أمامه خيار الاستيعاب المباشر أى أن يختار مسكنا حيثما يشاء ، وتقوم وزارة الاستيعاب بدفع قيمة الايجار للعام الأول ، فان عجز عن تدبير منزل فبوسعه أن يطلب السكن فى واحد من عجز عرير استيعاب تدبرها الوكالة اليهودية .

وقد أدى تدفق المهاجرين إلى خلق أزمة مساكن ، ولكن فساد البيروقراطية الاسرائيلية المألوف عاد للظهور ، إذ نشب صراع بين المؤسسات المختلفة خاصة حينما اكتشفت المبالغ الهائلة المعتمدة ، فعاد الصراع التقليدى بين وزارة الاستيعاب والوكالة اليهودية وبين المؤسسات المختلفة المسئولة عن الاستيعاب داخل اسرائيل ذاتها . وحينما اقترح شامير تأسيس لجنة تنسيق بين الجهات المختلفة احتج كل من بيريتس ، وزير الاستيعاب ، وشمعون بيريس وزير المالية السابق ( النيويورك تايمز ۱۸ يناير ۱۹۹۰ ) . وهو صراع لا يزال مستمرا بين شارون ( وزير الاسكان ) وموداعى وزير المالية ( الجيروساليم بوست ۹ أكتوبر ۱۹۹۰ ) .

وقد قام الصراع بين هذه الشخصيات والجبهات على الرغم من أن مراكز الاستيعاب في حالة يرثى لها ، تقول مجلة تايم ( ٧ أغسطس ١٩٨٩ ) أن هناك ٣٨ مركز استيعاب لا يوجد فيها عدد كاف من الموظفين ، وهي مزدحمة تماما بالنزلاء الذين وصل عددهم عشرة آلاف مواطن جديد من الفقراء ، أما دانيال دورون ويوري ستيرن ( وول ستريت جورنال ٢٩ ـ ٣٠ سبتمبر ١٩٨٩ ) فقد وصفا إسرائيل بأنها غير معدة لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين ، وقد أشارا إلى أن زيادة عدد المهاجرين بضعة آلاف العامين السابقين أدى إلى ظهور أزمة في خدمات الاستيعاب والتوطين التي تشرف عليها « الدولة » . فأماكن السكن المؤقتة للمهاجرين مزدحمة ، ومن الصعب الحصول على مسكن دائم .

ولا يختلف تقرير النيويورك تايمز ( ١٧ سبتمبر ١٩٨٩ ) كثيرا عن ذلك ، إذ يؤكد أن مراكز الاستيعاب ممتلئة ، فمركز جيلو ـ على سبيل المثال ـ يسكن فيه ٢١١ أسرة ، بينما هو معد لاستقبال ٢٧٠ أسرة وحسب . ولم تجد سوى ١٥ أسرة عملا ، وحينما يصل المهاجر فإنه يوقع عقدا ينص على أنه سيمكث في المركز الاستيعابي سنة أشهر وحسب ، ولكنهم عادة ما يمكثون فترة أطول من ذلك بكثير . وتفسر الجريدة عودة كثير من المهاجرين الأرجنتينيين على أساس هذا الفشل في استيعاب المهاجرين وتدبير عمل لهم .

وتشير مجلة التايم (٧ أغسطس ١٩٨٩) إلى أن فترة الاقامة في مراكز الاستيعاب قد تصل إلى مابين عامين أو

· ثلاثة ، ولنأخذ على سبيل المثال حالة تيموثي والاسكندرا بيرازين اللذين انتظرا لمدة عشرين عاما ليحصلا على تصريح بالهجرة من الاتحاد السوفييتي ، ولكنهما بعد وصولهما وجدا أنهما عليهما أن يقضيا ثلاثة أعوام في مركز استيعاب ميڤاسيريت صهيون بجوار القدس ليبدأوا حياتهم . ويقول تيموثي الذي يكد ويتعب ليعول أسرة من تسعة أشخاص : « لقد كذبوا علينا ولذا نشعر الآن أن لا مكان لنا في هذه البلدة » . وهذه شكوى عامة بين المهاجرين الذين يشعرون أنهم مهملون تماما « ولايمد لنا أحد يد المساعدة ، نحن لا نطلب الكثير واكن هل لأحد أن يخبرني ما هو وضعنا ؟ وكيف يمكن أن نخرج من هذا المكان؟» أى مركز الاستيعاب ، وهو في هذه الحالة فندق ميامي ، وهو فندق رخيص في أشدود ، « لم أكتب خطابا واحدا الأصدقائي في روسيا ، لا أعرف ماذا يمكنني أن أخبرهم ؟ » ، أو « أكتب لابني ( الموجود في الاتحاد السوفييتي والذي ينوى أن ينضم لي ) خطابات أذكر فيها أشياء طيبة عن اسرائيل لانني لا أريد أن أفقده».

وتزايد معدل البطالة يؤدى إلى إطالة المدة التى يمكثها المهاجر في مراكز الاستيعاب . ويقول يواف بيك ، رئيس مجلس منظمات المهاجرين ومساعد مدير رابطة الأمريكيين والكنديين في اسرائيل : « يمكن أن أخبركم عشرات القصص عن أسر تضطر إلى قضاء عدة أيام نائمة في المطار ، والعثور على عمل ليس أسهل حالا ، وان وجدت نفسك حاصلا على مؤهلات عالية ، أعلى مما تحتاج إليه السوق ، فقد تجد نفسك تعمل في تنظيف الشوارع » ( تايم ۷ أغسطس ۱۹۸۹ ) .

ولكن نظام الاستيعاب الجديد ( المباشر ) يتيح الفرصة امام المهاجرين لأن يبحثوا عن مسكن ، ويقال إن ١٠٪ فقط الآن من المهاجرين يوطنون في مراكز الاستبعاب أما الباقون فيذهبون للبحث عن مساكن ، مما يعنى خضوعهم إلى آليات السوق الحر والعرض، والطلب وهي أمور لم يألفوها بسبب خلفيتهم السوفييتية . ومما زاد الطين بلة بالنسبة لهم أن اسرائيل كانت تعانى من أزمة اسكان قبل وصولهم. وقد استغل أصحاب الشقق الوضع \_ على الرغم من الاعفاء الضريبي الممنوح لأى مالك مستعد لتأجير المساكن للمهاجرين - إذ يصر بعضهم على الحصول على عدة شهور مقدما قبل تجديد عقد الايجار السنوى كما يزيد البعض الآخر من الايجار . وقد زادت ايجارات الشقق ما بين ٥٠ ـ ١٥٠ دولار أي مايزيد على ٥٠٪ أحيانا . ففي ضاحية كارمئيل ارتفع ايجار شقة من أربع غرف الى ٣٠٠ دولار ، وهو ضعف الايجار منذ عدة شهور ( الجيروساليم بوست ١٧ مارس ١٩٩٠ ) كما أن في مستوطنة معالوت زادت النجارات الشقق ٨٠٪ فشقة من ثلاث غرف أصبحت تكلف ٤٠٠ دولأر ( الجيروساليم بوست ٢ نوفمبر ١٩٩٠ ) ، وقد اختفت تماما الشقق ذات الايجار المعتدل ( ١٥٠ دولار ) مع آخر صيف ۱۹۸۹ (يديعوت أحرونوت ١٣ يوليو ١٩٩٠).

ويوجد نظام تمليك الشقق في اسرائيل، وتقوم الدولة الصهيونية باعطاء كل مهاجر ما قيمته ٥٠ الف دولار لشراء شقة، ولكن أسعار الشقق زادت هي الأخرى فأقل شقة تكلف ٨٠ الف دولار ( الاندبندات ١٠ مارس ١٩٩٠ ) . ولذا لم يتمكن سوى الفي مهاجر من شراء شقق . ومما يزيد الأمور

صعوبة إصرار المصارف الاسرائيلية على أن يقدم لها المهاجرون خطابات الضمان وكل الأوراق والوثائق اللازمة ، الأمر الذي لا يتيسر لهم بحكم ظروفهم (الجيروساليم بوست ١٣ نوفمبر ١٩٩٠).

ويقال إن مشاريع وزارة الاسكان تتضمن إنشاء ٤٥ ألف وحدة سكنية . ولكن لم يبدأ في العمل سوى في عشرها ( الجيروساليم بوست ٣ نوفمبر ١٩٩٠) مع العلم بأن المطلوب هو ٢٥٠ ألف شقة بشكل مبدئي ، ويقدر الخبراء أن الوقت المطلوب لانشاء عمارة سكنية هو ٢٠ شهرا ، وأنه لابد من ٣٥ شهرا لبناء مجمع سكني . وإذا كان مهاجرو هذا العام ابتداء من سبتمبر ١٩٨٩ حتى أغسطس ١٩٩٠ هو حوالي مائة الف فهم سيصلون الى نهاية فترة ايجارهم قبل أن يكون أي من هذه المنازل قابلا للسكن ، مما قد يضطر وزارة الاستيعاب الى دفع أجور مساكنهم لعام آخر أو عامين . ولكن سيكون قد تكدست عشرات الألوف الأخرى من المهاجرين (لو صدقت التوقعات الصهيونية) (باليس ص ١٤٤).

وقد طرح مشروع باستيراد منازل متنقلة ولكن لم يستورد منها سوى ٥٠٠٠ ، كما قدم اقتراح آخر باستيراد البيوت الجاهزة . وأحب هنا أن أتوقف قليلا لأصف ما حدث فى التجمع الصهيونى (الذى نتحدث دائما عن تماسكه وديناميته ..... الخ) اذ هدد حاييم هابرفلا ، أحد زعماء الهستدروت (نقابات العمال الاسرائيلية الصهيونية) « بأن الدماء ستجرى فى الشوارع » . وقد علقت الجيروساليم بوست فى افتتاحيتها ( ٢٥ يونيه ١٩٩٠ ) أن هابرفلا « لم

يكن يتحدث عن حرب شاملة أو عن هجوم ارهابي على نطاق واسع وإنما كان يهدد الحكومة ان هي سمحت باستيراد مثل هذه البيوت ». وقد يتبادر للذهن لأول وهلة أنه فعل ذلك بهدف حماية الصناعة الاسرائيلية والعمال الاسرائيليين ولكننا نعرف أن شركة يوفال ( لانتاج المنازل الجاهزة ) كانت قد أقلست منذ عامين . لم إذن الدماء ؟ سنكتشف أن هابرفلد يريد أن يقوم الهستدروت ذاته باستيراد المنازل - لتحقيق الأرباح ! وماذا عن المنازل الخالية في ديمونا ؟ ومدن الاعمار ، ماذا عن الريادة والرواد - والمالوتسيوت والحالوتسيوت في من بلد والمالوتسيوت خمس نجوم يكفل لهم كل سبل الراحة والترف .

ومع تزايد عدد المهاجرين ستتفاقم الأزمة حتى إن بيريتس صرح بأنهم قد يعيشون فى الخيام ( الجيروساليم بوست ٢٧ أكتوبر ١٩٩٠). وقد عبر بعض المهاجرين عن ضيقهم بالوضع . ولنأخذ على سبيل المثال ابرام رودشتاين الذى وصل فى ديسمبر ١٩٨٩، يقف رودشتاين هذا مع ابنه وابنته وزوجها وطفليها فى حجرة رطبة باردة لا يوجد فيها سوى موقف واحد للتدفئة . « لقد أعطونا كتيبات بالروسية تعدنا بـ ٣٠٠ جنيه استرليني ولم يحصل ابني أو زوج ابنتي على شيء ، وعلي أن أدفع ثمن الدواء الذى اشتريه لعلاج حالة القلب التي عندى . وقد أخبروني أن النقود قد نفذت » .

أما أسيا شندروفا وهى طبيبة أطفال من موسكو فتحكى باكية كيف أن رجال الشرطة الاسرائيلية حاولوا اخلاءها من منزلها . « البيروقراطية هنا أسوأ من روسيا . لقد تمكنا من

البقاء إبان حكم هتار ثم ستالين وظننا أننا سنحصل على الحرية فى وطن اليهود ، شعبنا . ولكنهم هنا يدقون على الأبواب أيضا فى منتصف الليل بأوامر اخلاء .. اننى أشعر أننى خدعت \_ مواطنة من الدرجة الثالثة » ( التايمز ١٣ يناير ١٩٩٠ ) .

وقد يقول قائل إن هذه مشكلات طبيعية وعادية ، وقد يكون الأمر كذلك في ظروف طبيعية ، ولكن المادة البشرية التي نتعامل معها ـ كما نؤكد ونكرر ـ مادة تتسم بعدم القدرة على التحمل وارجاء التوقعات . وقبل أن نختتم هذا الجزء لابد من أن نشير الى ما حدث لأناتولي التمان وهو من زعماء المنشقين الصبهاينة في الاتحاد السوفييتي . وقد طلب التمان الهجرة من الاتحاد السوفييتي عام ١٩٦٨ وحاول اختطاف طائرة عام ١٩٧٠ هو ومجموعة من اليهود السوفييت في عملية سميت ا « بعملية الزواج » . وقد قبض على كل من اشترك في هذه العملية ، وحكم عليهم بأحكام سجن طويلة ، وقد نجح التمان فى الوصول إلى إسرائيل فى نهاية الأمر عام ١٩٧٩ واستقبل استقبالا حافلا : مديح من رجال السياسة ، رحلات للخارج ومقابلات صحفية ، واستقر التمان في كيبوتس ياجور ( وهو الكيبوتس الذي « تبناه » أثناء فترة سجنه ) ولكنه ترك الكيبوتس بعد أربعة أعوام ، ولا يذكر الأسبباب في خطابه للجيروساليم بوست ، ولعله سئم الاشكال الجماعية للحياة .

ثم استقر التمان فى شلقة تمتلكها شركة اسكان تابعة للحكومة ( اميدار ) لأنه لم يكن عنده من المال ما يكفى لشراء شقة ، ثم بدأ يعمل فى مصنع سولتام ، ولكن المصنع أغلق

أبوابه ولم ينجح التمان في أن يجد عملا لمدة عام . وفي نهاية الأمر عثر على عمل نظير ٢,٦٣ شيكل في الساعة (أي حوالي دولار وثلث) . وحين تقدم بطلب مساعدة من قسم سجناء صهيون في فرع الوكالة اليهودية في حيفا أخبره الموظف المختص أنه يحق له الحصول على عون في حالتين اثنتين المختص أنه يحق له الحصول على عون في حالتين اثنتين وكان قعيدا أو لو ترك البلد ثم عاد بعد عامين أو ثلاثة . ولم يستطع أن يحصل التمان حتى على المساعدة التي يمنحها معهد التأمين القومي للفقراء لأنه كان يمتلك سيارة (لم يكن بمقدوره في واقع الأمر أن يستخدمها لأنه لم يكن عنده ما يكفى من المال لتغطية قيمة التأمين) . وفي عام ١٩٨٣ استقر التمان في الدور الأرضى في شقة في أحد مباني أميدار القديمة وكان عليه أن يتحمل العفونة والرطوبة على الحوائط، وكانت المواسير تنفجر من أونة لأخرى ، وتغطى أرض الشقة بالقذارة والعفن

وقد تقدم التمان بعد ذلك بعدة شكاوى لاميدار التى أرسلت فى نهاية الأمر لجنة لتفحص الشقة ووجدتها بالفعل غير صالحة للسكن ، ثم حولت حالته ألى شيكمونا التى تقوم بتصليح البيوت المتهدمة وتجديدها ، ومر عام دون اتخاذ أية اجراءات ، فاضطر لترك شقته ليعيش مع بعض الأصدقاء حين خصصت اميدار له شقة اسوأ من سابقتها .

ويعيش التمان سجيل صهيون الشهير في الشارع تقريبا لانه لا يمكنه أن يمكث مع أصدقائه أكثر من ذلك، ويختم خطابه للجيروساليم بوست ( ٣٠ سبتمبر ١٩٨٩) بما يلى : د يقال إن الوكالة اليهودية ودولة إسرائيل تقومان بمساعدة

سجناء صهيون ، وعلى سبيل المثال قال أحد كبار المسئولين فى الوكالة اليهودية إن سجناء صهيون السابقين يحق لهم أن يحصلوا على تسهيلات تأمينية خاصة لشراء شقة وللحصول على العناية الطبية وخلافه

ولكن خلال العشرة أعوام التى عشتها فى إسرائيل لم يتصل بى أى مكتب من المكاتب المسئولة عن رفاه سجناء صهيون السابقين إلا حينما عقدت حفلات الاستقبال الصاخبة التى نظمت بعد وصولى ، أحب أن أعرف عن حق ما إذا كان لا يزال بوسعى أن أحصل على أى شكل من أشكال المساعدة فى إسرائيل ؟ » .

ولكن يجب أن ننظر إلى أزمة المساكن من منظور آخر فهى لها جانب مظلم وهو أن هذه الأزمة ذاتها قد تدفع بالمرتزقة باتجاه الضفة الغربية حيث يوجد سكن مدعوم ، خاصة بعد أن تتكدس الأعداد في المدن الاسرائيلية المزدحمة . ورغم أن هذا لم يحدث حتى الآن على نطاق واسع ، إلا أن ما يحدث في مستوطنة اربيل قد يتحول من كونه واقعة أو حادثة ليصبح نمطا متكررا ، ولذا لابد من مراقبته بحدر حتى نزيد من المقدرة التنبؤية لنماذجنا التفسيرية ومتتالياتنا الاحتماليه . واربيل هي مستوطنة ، في السامرة » (كما تقول الجيروساليم بوست ١٠ فبراير ١٩٩٠) : مدينة صغيرة تعدادها ٨ آلاف مما يجعلها من أكبر المستوطنات ، تقع بالقرب من مدينة نابلس أي أنها في قلب الضفة الغربية . ومع هذا لم يجد المرتزقة الجدد أي مانع من السكن فيها ، فالمستوطنة كانت الست بنية تحتية لاستقبال المهاجرين من جنوب افريقيا قد أسست بنية تحتية لاستقبال المهاجرين من جنوب افريقيا

وأمريكا اللاتينية الذين لم يحضروا . ويشير عمدة المدينة ، رون نخمان ( كما جاء في جريدة الحياة ٣١ يناير ١٩٩٠ ) الى القرار الخاص « ببناء حوالى الفي وحدة سكنية جديدة على هضبة جميلة ضمت أخيرا الى أملاك اربيل . وتعهدت شركة أمريكية ببناء تلك الوحدة بطريقة حديثة جدا وتم الاستغناء عن العمال العرب خوفا من قيامهم بأعمال تخريبية في الأبنية . وهذه الطريقة الأمريكية الحديثة تشمل بناء قاعدة اسمنتية يقوم عليها بيت جاهز مكون من طابقين الأول يضم صالة كبيرة والثانى يضم ثلاث غرف نوم . وتساوى تكلفة هذه الشقة نصف تكلفة البيوت الأخرى ، لذلك وعدت الشركة الأمريكية أن تسلمها كل شهر حوالي عشر شقق وبهذه الطريقة تستطيع المستوطنة استقبال أى عدد ممكن من المهاجرين . أما عن ايجاد عمل للمهاجرين فقد طرح مشروع لبناء مختبرات للعلماء السوفييت مما يتيح لهم فرصة اجراء بحوث خاصة بهم » . ويحاول رون نخمان بالتعاون مع شارون وزير التجارة والصناعة والوكالة اليهودية توسيع المستوطنة عن طريق توظيف أموال طائلة وجلب المهاجرين اليها . وعلى كل تضم المستوطنة بعض الصناعات المهمة مثل مصنع أجهزة الكومبيوتر البسيطة وهي الصناعات التي يمكن لليهود السوفييت أن يعملوا فيها.. وأخيرا يوجد في اربيل جماعة روسية كبيرة ، بل وقد استوعبت حوالي ثمانين عائلة في الفترة الأخيرة.

ولأرييل منافع أخرى للمرتزقة ، فهى «جميلة ، جوها جميل ، لايوجد عرب فيها » ( النيويورك تايمز ٢٨ يناير ١٩٩٠ ) . ويظهر تدنى مستوى المهاجرين الجدد السياسى

وخساستهم في أقوال هذا النقاش الذي يبلغ من العمر ٥٦ سنة والذي هاجر من روسيا البيضاء ويسمى جريجوري كاتسمان ، فقد قال إنه لم يكن يعرف أى شيء عن ارييل قبل أن يحضر الى هنا . « كل ما سمعت عنها أنها ليست داخل حدود اسرائيل . ولكن هذا لم يضايقني كثيرا لأن الشيء الأساسى هو أننى لم أضطر لدفع مبلغ كبير لشراء شقة ." فالسياسة لا تهمنى كثيرا » . ( هل تجار الشنطة كثيرون في الاتحاد السوفييتي ؟ ) وقد عرف كاتسمان. عن أرييل من خلال مكتب عقارات متخصص في التعامل مع المهاجرين (فهو يبحث عن وطن عقارى ، وطن يشتريه بسعر بخس اذ لا فرق في عقل المرتزق بين البلاد وبين الفنادق) ولا يختلف أعضاء أسرة يانكفتش كثيرا عن النقاش النفعي من روسيا البيضاء : « قالوا لنا إن الشقق أرخص وأن الجو جميل ، فالشقة أربع غرف ايجارها ٢٨٠ دولار في الشهر» ( يابلاش ) . وماذا عن الانتفاضة ؟ عرفوها للمرتزقة بشكل بسيط « عزب يلقون حجارة » وبما أن « هناك مستوطنون عاشوا هنا لمدة ١٢ سنة من قبل دون خوف فلم نخاف إذن ! » . وهذا هو أيضا موقف ايجور بلكين ( عمره ٢٥ سنة طياخ من لنينجراد ) ، فهو لا يعرف شيئًا عن حقوق الانسان أو التاريخ أو حتى الجغرافيا ، ولذا فالحجر يظل حجرا -جسم مندفع نحوه - لا توجد وراءه سنوات طويلة من الاضطهاد والصراعات والمخيمات والأطفال المحترقين بالنابالم ( فزيد قد ضرب عمروا وخلاص ) . « ومن الممكن أن يصيبني حجر في لنينجراد » . أما بخصوص توطين المهاجرين في الأراضي المحتلة ( أما بخصوص النساء التي

تقتل والأطفال التي تداس ) فان ايجور الطباخ لا يكترث

كثيرا : د عندى الآن الحق أن أعيش أينما أريد » . ( الجيروساليم بوست د أربيل في عين الشمس » هرب كاينون ١٠ فبراير ١٩٩٠ ) .

إن المادة البشرية القتالية المرتزقة والتي تفر من الشمس والضفة الغربية يمكن أن تتحول بسبب الضائقة السكانية ألى مادة قتالية ضارية تأتى على الأخضر واليابس. ويمكن هنا ان نضرب مثلا آخر على حقيقة صلبة تتلاشى تماما أو تتحول من خلال حقيقة أخرى ، قد تكون أقل مبلابة منها . من المعروف أن المهاجرين السوفييت هاربون من الاشتراكية ومؤسساتها وقيمها واذلك فهم يرفضون الاستيطان في الكيبوتسات لأنها تذكرهم بالبلد الذي فروا منه . هذا هو الوضع حتى الآن ! ولكن من المعروف أن الكيبوتسات قد تكون مؤسسات ذات طابع تنظيمي جماعي ولكنها لا علاقة لها بالقيم الاشتراكية أو قيم المساواة! فهي مقامة على أرض مفتصبة من العرب وتستبعدهم كما تستبعد اليهود الشرقيين ، بل ان الكيبوتسات تعولت إلى مؤسسات اشكنازية ارستقراطية تتمتع بأعلى مسترى معيشى في اسرائيل. ومن ثم قد يكتشف المهاجرون الاشكناز أن التنظيم الجماعي انما هو فلسفة ادارية لتنظيم عملية السلب وتوزيع الفنائم، ولعلهم حينما يذهبون إلى الكيبوتسات ويرون بانفسهم المتاحف وحمامات السباحة والتليفزيونات الملونة والرهلات السياحية ، لعلهم حينما يرون ذلك سيتدفقون عليه ، خاصة أن الكبيوتسات في حالة أزمة مالية ويشرية ، إذ أن عدد سكانها آخذ في التناقس منذ عدة سينوات . وبالفعل بدأت تظهر في المنحف الإسرائيلية اشارات لهي الاحتمال ،

وبدات القيادات الكيبوتسية تتحدث عن محاولة « تحويل » الكيبوتسات الى بيت المهاجرين الأول ( الجيروساليم بوست ٢٦ أكتوبر ١٩٩٠) . وقد حضر حابيم هيرتزوج رئيس الدولة احدى الاحتفالات بمرور ثمانين عام على انشاء أول كيبوتس وإشار إلى أن الحركة الكيبوتسية هي « جوهر الصهيونية » . ويبدو أن المؤسسة العمالية الاشكنازية قد تحاول تحقيق بعض المكاسب عن طريق جذب المهاجرين الجدد اليها وتجنيدهم سياسيا في صفوفها ، والكيبوتس قد يكون هو اداتها في ذلك . وقد أسست بعض الكيبوتسات معاهد لتعليم اللغة العبرية للوافدين . وتشير صحيفة الجيروساليم بوست الي أن اربيل شارون وزير الاسكان [ اليميني الرجعي ] لن يتردد في التعاون مع الكيبوتسات ( اليسارية الاشتراكية الهجرة الاستيطانية .

ويشير مقال بعنوان « هم سود ونحن بيض » ( افيجيل جتمان ، الجيروساليم بوست ، ٤ أغسطس ١٩٩٠) الى تصريح بيريتس أن « الاسكان هو أقل مشكلاتنا ازعاجا » باعتبار أن البطالة هى المشكلة الحقيقية ، خاصة بسبب ازمة الاقتصاد الاسرائيلي . فالبطالة في الكيان المسهيوني تقترب من ١٠٪ على المستوى القومي ( وصلت الى ٢٠٪ بالنسبة للمرحلة العمرية ١٨ ـ ٤٢ ، و٣٥٪ في مدن الاعمار ) . وقد زاد عدد العاطلين ممن يتلقون تعويضات عن البطالة والتي تصرف لمدة ثلاثة شهور إلى ٢٠٠٠ ٥ في يناير ١٩٩٠ ـ أي بزيادة ٢٠٪ عن يناير ١٩٨٠ . وقد زاد العدد مرة أخرى الى

فبراير ۱۹۸۹ ـ أى بزيادة ٤١٪ . هذا الرقم هو رقم من سجل اسمه فى مؤسسة التأمين القومى . والواقع أن عدد المتعطلين يبلغ ١٥٠ ألف منهم ، وقد سجلت مصلحة العمل عدد ٢٣,١٠٠ باحث عن العمل . وتقول الصحف أنه يوجد وظيفة واحدة لكل خمس أشخاص ( الجيروساليم بوست ١٧ فبراير ٤ و ٥ و ٣ مارس ١٩٩٠ ) . وقد بين رئيس مصلحة العمل ديفيد مينا أنه يوجد ٧٠ عالم رياضة وإحصاء لكل وظيفة واحدة شاغرة فى هذا المجال . أما النسبة فى التخصصات الأخرى فهى أز فيزيائي و١٥ ممن يعملون فى العلم الاجتماعية والانسانية و١٨ اقتصادى و٩ مهندسين و العلم الاجتماعية والانسانية و١٨ اقتصادى و٩ مهندسين و ٢ ممن يعملون فى حقل الالكترونيات وهندسة الكمبيوتر . أما بالنسبة لبرمجة الكمبيوتر والمحاسبة والصيدلة فلا يوجد ازمة (الجيروساليم بوست ١٧ مارس ١٩٧٠) .

وهذه الاحصائية هامة إذ تبين أن البطالة ترتفع بين العلماء وذوى المؤهلات العالية ممن تكتظ بهم اسرائيل (على عكس الهجرة في الفترة من ١٩٧٠ - ١٩٩٠ التي ضمت نسبة عالية من يهود جورجيا القليلي الثقافة وانصاف المهرة) . وكما أسلفنا فقد أعلن أكثر من مسئول اسرائيلي عن أن من المتوقع أن تكون مؤهلات المهاجرين السوفييت أعلى بكثير من مستوى المؤهلات المطلوبة لسوق العمل الاسرائيلي حيث تتركز حاجة الاقتصاد الاسرائيلي على العمال الفنيين والعمال غير المهرة ، وهي المهن التي يرفض الإسرائيليون القيام بها ، ويفضلون البطالة والعيش على مخصصات الضمان الاجتماعي بدلا من القيام بها . وقد صنفت الوكالة اليهودية وظائف ومهن المهاجرين المتوقعين بناء على معلوماتها

المسبقة عن اليهود السوفييت ، وبناء على العينة التي وصلت بالفعل ، على النحو التالي :

٥٣,٦٪ وظائف أكاديمية .

٢١,٣٪ ياقات زرقاء .

۲۲٪ اداری وتجاری وخدمات.

۳٫۱٪ وظائف آخری . ( الجیروسالیم بوست ۱۷ فبرایر ۱۹۹۰ ) .

والمعروف أن اسرائيل تخرج ٢٦٠ طبيبا متدربا سنويا ( نزح منهم أعداد كبيرة ) الى جانب مئات المهندسين وعلماء البحوث والموسيقيين ، ولدى اسرائيل ست فرق موسيقية ، وتفيض جامعاتها بالعاملين الزائدين عن الحاجة

وقد أثبتت الاحصائيات الأخيرة عن المهاجرين الذين وصلوا في الفترة من يناير حتى آخر سبتمبر صدق التوقعات وان هذا هو النمط الذي سيسود فمن بين ٨٣ الف مهاجر وصلوا بالفعل يوجد ١١,٥٠٠ مهندس (أي حوالي ١٢٪ من كل المهاجرين) و٢٠٧٨ طبيب و١٥٧٥ اقتصادي و٢٥٤٠ عازف موسيقي و٢٠٧٠ سائق و٣٧٣ حلاق و٤٨٠ مصور و٢٤٠ طبيب أسنان و٤٢٠ كيميائي، و٢١٧ طباخ و١٨٧ نمات و٢٤١ عالم احياء و٢٧٠ مصلح ساعات ويوجد معهم نمات وشرطي ومخبر وعشر سعاة بريد! (الجيروساليم بوست ١٩ اكتوبر ١٩٩٠) وانتخيل مدينة مثل تل ابيب او

حيفا حينما يتزايد أطباء الاسنان فيها خلال عام واحد مائة أو مائتين بخلاف خريجى الجامعات الاسرائيلية ، أو يصلها خمسمائة عازف أو ربما ألف و١٨٧ نحات ( في الوقت الذي تحتاج فيه هذه المدن لعمال مهرة أو غير مهرة ) . ومن المعروف أن إحدى المشكلات الاساسية التي يواجهها الاقتصاد الاسرائيلي هو تضخم قطاع الخدمات على مساب القطاع الانتاجي . ويبدو أن هذا العيب البنيوي سيزداد عمقا مع تزايد الهجرة .

ومن الطريف أن البطالة لم تطل العاديين وحسب وإنما وصلت إلى بعض زعامات المهاجرين ، ولنفطى سيرة احد أبطال حركة الرفض اليهودية الصهيونية في موسكو وفي تل أبيب وهو الاسكندر باريتسكي . قام باريتسكي بتأسيس « جامعة يهودية » . معاناة باريتسكى في مدينة خاركوف الأوكرانية فأرسل إلى أحد معسكرات العمل في سيبيريا لمدة ثلاثة أعوام ، ومن ثم كان واحدا من أهم « سجناء صهيون » . وهي العبارة التي كانت تطلق على نشطاء حركة الرفض الذين كانت السلطات السوفييتية تلقى القبض عليهم وتودعهم في السجن بسبب نشاطهم الممهيوني واستمرت فترة معاناة باريتسكي ورفضه لمدة أثنى عشر عاما ، ظل خلالها صابرا منتظرا أن بيدا حياته الجديدة ، ثم هاجر في نهاية الأمر إلى اسرائيل عام ١٩٨٨ ، واحتفل بعيد « استقلال » اسرائيل الأربعين في فيينا وهو في طريقه لتحقيق أحلامه في صهيون . ولكنه بعد وصوله وقع ضحية البطالة المتفشية ، وإذا فهو يقيم الآن في مركز ميفاسيريت مسهيون للاستيعاب الذي يعد واحدا من احسن مراكز الاستيعاب وأفخرها . ونسية

البطالة بين المقيمين فيه حوالي ٥٠٪، وعلى الرغم من ان باريتسكى يعمل مهندسا اليكترونيا (أي أن تخصصه نادر) ودعى لإلقاء محاضرة في مجال تخصصه في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا إلا أنه لا يجد عملا لأن المؤسسة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة العسكرية قد يكون جاسوسا، في قطاع التكنولوجيا المتقدمة العسكرية قد يكون جاسوسا، ويعلق باريتسكى على هذا الوضع قائلا: «لقد منعت من الهجرة طيلة هذه السنوات لأننى مطلع على أسرار الدولة [السوفييتية] والآن حينما أبحث عن عمل [في أسرائيل] يقال إنه لا يمكن توظيفي لأسباب أمنية ». ثم يضيف باريتسكى : «مازلت أمل أن أجد شيئا هنا، ولكن إن لم أنجح ، فسأبحث في مكان آخر » (الجويش ويك ٢ يونيه أنجح ، فسأبحث في مكان آخر » (الجويش ويك ٢ يونيه

ومما يجدر ذكره أن أرقام البطالة التي سبق وأشرنا إليها لا تعكس أعداد المهاجرين السوفييت وإذا « يتوقع أن يسوء الأمر في الشهور المقبلة » ( الجيروساليم بوست ١٧ فبراير ١٩٩٠) ، وأن يصل معدل البطالة الى ٢٥ ـ ٣٠٪ لا بسبب تزايد المهاجرين وحسب وإنما بسبب تخرج أربعين ألف مهاجر يدرسون العبرية ، وسيبدأون في البحث عن عمل فور تخرجهم في نهاية العام ، وحينئذ ستبدأ « المنافسة الحتمية على العمل وستكون أكثر شراسة وعنفا وشخصية » على حد على البعريتس ( الجيروساليم بوست ٤ أغسطس ١٩٩٠) الذي أشرا أيضا إلى أن ربع المهاجرين وحسب من الباحثين عن عمل قد نجحوا في مساعيهم .

وهناك عدة حلول لأزمة البطالة من بينها شد الأحزمة على البطون ( الجيروساليم بوست ١ سبتمبر ١٩٩٠ ) مما سيؤدى إلى تفجر الصراعات الطبقية ذات المضمون العام والاثنى ( كما سنبين لاحقا ) . ومما يفاقم المسألة أن المرتزقة الجدد يعانون من (أو يتمتعون بـ) درجة عالية من التوقعات والتطلعات . وقد استخدم يتسحاق بيريتس بعض استعارات الخطاب الديني والصهيوني لتهدئتهم فقال لهم: « حينما ترك اليهود مصر لم يسألوا عما إذا كان هناك عمل في الصحراء وما إذا كان هناك وظائف للأطباء .. أن كرههم للاضطهاد وحبهم للحرية كان عظيما الى درجة أنهم لم بسألوا حتى « ماذا سنأكل هناك ؟ » . وبالطبع قوبل ذلك بسَخرية شديدة إذ رد عليه ليف سيمر (طبيب يبلغ من العمر ٣٣ عاما ) ردا مفعما بالمنفعة واللذة : « الحياة في حالة سيولة ، نحن نعيش الآن وهنا . لا يمكن أن نعود إلى ألاف الأعوام ونقول « هكذا يجب أن تكون الحالة الآن » ( هرب كاينون « الحرية أهم من الوظائف » الجيروساليم بوست ٤ ابريل ١٩٩٠ ) . ولابد أن سيادة الوزير قد أفحم لأنه يعرف مسبقا أن هؤلاء المهاجرين لا يحلمون ولا يحملون أى مثاليات (كما قال شارانسكي).

وفى مجال البحث عن مخرج من الأزمة طرح تصور إمكانية إعادة تدريب المهاجرين ، فسيعاد تدريب الأطباء ليشغلوا وظائف ممرضين ومدرسى علوم وفنيين فى المعامل ( الجيروساليم بوست ١ سبتمبر ١٩٩٠) . وغنى عن القول إن مثل هذا الحل سيصعد من حدة المشكلات إذ أنه يعنى هبوطا فى السلم الاجتماعى لجماعة بشرية جاءت لتحقق حراكا اجتماعيا ، وسيزيد من الاحتكاك بينهم وبين الأعضاء حراكا اجتماعيا ، وسيزيد من الاحتكاك بينهم وبين الأعضاء

السابقين في التجمع الصهيوني . وهناك تصور أن المهاجرين سيحلون محل العمالة العربية فتعالج النتائج السلبية للانتفاضة على الاقتصاد الاسرائيلي وتحل مشكلة العمالة العربية المتغلغلة في الاقتصاد الاسرائيلي خاصة في الاقتاعات الانتاجية والمتواجدة بأعداد كبيرة في قاعدة الهرم الانتاجي ( مما يشكل مشكلة أمنية للتجمع الصهيوني ) . وقد صرح رئيس اتحاد أصحاب المصانع في اسرائيل أن القطاع الصناعي بالتعاون مع الحكومة يستطيع أن يستوعب ٣٠ ألف مهاجر جديد يعملون في الصناعة خلال السنتين المقبلتين مهاجر جديد يعملون في الصناعة خلال السنتين المقبلتين المناطق المحتلة والأجانب بعمال من المهاجرين ( عمر سعادة ، ص ٨٠ ) . وقد أصدرت الحكومة الاسرائيلية توجيها لكل اصحاب الأعمال الاسرائيليين تطاب منهم اثبات محلهم ( الجيروساليم بوست ٢٩ أكتوبر ١٩٩٠ ) .

ولكن مثل هذه التوجيهات تتجاهل طبيعة المهن التى يشتغل فيها العمال الفلسطينيون من الضفة والقطاع والتى لاتتناسب مع المؤهلات الأكاديمية التخصصية التى يحملها معظم المهاجرين من الاتحاد السوفييتى . فهل يمكن أن يتم تشغيل مهندسى الالكترونيات والأطباء والخبراء السوفييت عمال بناء ، أو عمالا زراعيين فى اسرائيل ؟ أى هل يمكن تحويل نخبة متعلمة كانت على قمة الهرم الانتاجى فى مجتمع متقدم الى بروليتاريا فى قاعدة الهرم الاسرائيلى ؟ أى هل يمكن قلب هرم بوروخوف العتيد . وبوروخوف هو منظر ما يسمى بالصهيونية الاشتراكية وكان يرى أن المشكاة

الأساسية بالنسبة لأفراد الجماعات اليهودية في الغرب انهم يتركزون في قمة الهرم الانتاجي ( أطباء ومهندسين ومحامين ) ولا يوجدون في قاعدته ( عمال وفلاحين ) أي أن معظم اليهود يعملون بالأعمال الفكرية والمكتبية والمهن الحرة ولا يعملون في الوظائف اليدوية . كما أن الوظائف التي يقوم بها العرب شاقة ، وقد قال أحد أصحاب المحلات أن كل المهاجرين السوفييت الذين عرض عليهم وظائف رفضوها لأنها تبدأ الساعة الثانية والنصف صباحا (بعد منتصف الليل ) وتتطلب القيام بأعمال جسدية شاقة . ( الجيروساليم بوست ٢٩ أكتوبر ١٩٩٠ ) . هذا بخلاف انخفاض أجور العمال العرب ، وهذا كان الدافع الأول والأساسي في عملية استئجارهم . وكما أسلفنا تحول الاستعمار الصهيوني من استعمار استيطاني احلالي الى استعمار لوني لايطرد العرب وانما يستغلهم كعمالة رخيصة وسوق للبضائع . ومع هذا يمكن لهذا الوضع ألا يستمر، ويمكن لآليات السوق الشرسة أن تدفع بالمهاجرين الروس وغيرهم ليحلوا محل العرب.

وتكاليف استيعاب المهاجرين السوفييت لا يمكن أن توصف الا بأنها مذهلة . وقد بينت أحدى الصحف أن هجرة توصف الا بأنها مذهلة . وقد بينت أحدى الصحف أن هجرة الى الولايات المتحدة ، أما هجرة نصف مليون فتعادل هجرة ٥٧ مليون الى الؤلايات المتحدة . وتتضارب التقديرات الخاصة بتكاليف الاستيعاب فقد ذهب بلوتسكير في يديعوت أحرونوت ( ١٣ يوليو ١٩٩٠ ) إلى أن تكلفة استيعاب ٢٤٠ ألف شخص تصل الى ٢٢٠ مليار دولار : ٧،٥ مليار للسكن ،

٥,٥ مليار للمبالغ التي تسلم للمهاجرين لدى وصولهم .

أما الجيروساليم بوست ( ٢٧ سبتمبر ١٩٩٠ ) فقد ذهبت الى أن تكاليف استيعاب ١٠٠ ألف مهاجر ( وهو عدد المِهاجرين من سبتمبر ١٩٨٩ حتى أغسطس ١٩٩٠ ) وصل ٤ بالايين دولار (ولا يشمل ذلك تكاليف الأسكان والاستثمارات لخلق وظائف ) . وتحدثت بعض الصحف الأخرى عن تكاليف استيعاب مائة ألف مهاجر بأنها خمسة بلايين ( بليونان للإسكان وثلاثة بلايين للمصاريف الأخرى ) (نيويورك تايمز ٢٠ أكتوبر ١٩٨٩ ) . وقد نشرت البوست في ٢٤ فيراير ١٩٩٠ ( نقلا عن تقرير بنك هابوعاليم في مقال بعنوان « التدفق سيؤدى إلى البطالة » بقلم جاليت ليبسكي يونيه ١٩٩٠ ) أنه من بين ٩٠ \_ ١٠٠ ألف مهاجر يوجد ٥٥ ألف أعمارهم مناسبة للعمل مما يعنى ضرورة ايجاد ستين ألف فرصة عمل سنويا لمنع ارتفاع البطالة ، ( ونحن نعتقد أن المطلوب أكثر من ذلك لاستيعاب الشباب الاسرائيلي غير المهاجر) ، وبينت الجريدة أن هذا الأمر يحتاج مبلغ ٣,٥ مليار بليون ، ومعدل نمو يصل الى ٨٪ في العام وزيادة الصادرات بنسبة ١٣٪ . كما أن استيعاب ١٠٠ ألف مهاجر يحتاج الى ٢,٢٥ بليون دولار ثمنا للأثاث والأجهزة الجديدة . وهذا يعنى أن رقم ٢٢,٥ بليون دولار لاستيعاب ربع مليون مهاجرٌ ليس أمرا مبالغ فيه ، فإذا تصورنا أن عدد المهاجرين هو نصف مليون فالمطلوب هو ٥٥ بليون دولار . والسؤال هو من سيدفع الفاتورة ؟

وسنتحاول إسرائيل دون شك حل المشكلة على الطريقة المألوفة \_ المعونات الخارجية من الولايات المتحدة وابتزاز

يهود العالم (أى يهود الولايات المتحدة). وأؤكد فى دراساتى أن اسرائيل استثمار استراتيجى (كنز استراتيجى كما يحلو لبعض الصهاينة والأمريكيين أن يقول) وليست استثمارا اقتصاديا مباشرا. ولذا فالغرب على استعداد لتمويل اسرائيل بطريقة تتجاوز حسابات الربح والخسارة المباشرة اذ أن العائد المطلوب هو عائد استراتيجى ، وهذا يفسر البلايين التى صبت فيها منذ نشأتها حتى الوقت الحالى . ولكن الفاتورة هذه المرة باهظة للغاية . ولا أعتقد أن الولايات المتحدة ذاتها قادرة على دفعها وبالسرعة المطلوبة ، ومع هذا فهى قد تعهدت بتقديم قرض طويل الأجل الى اسرائيل بقيمة ٠٠٠ مليون دولار للمساهمة فى عملية اسكان اليهود السوفييت ، ولكن غنى عن القول أن هذا المبلغ ضئيل للغاية .

أما يهود الولايات المتحدة فالمطلوب منهم حوالى بليون دولار، وكان توقع المؤسسة الصهيونية أنهم سيهرعون ويدفعون كما فعلوا عام ١٩٦٧، ولكن يبدو أن التوقعات كانت من باب الأمنيات إذ بدأت تحيط الشكوك بهذه الامكانية ، وقال حاييم هزتزوج ، رئيس الدولة الصهيونية : « مع الأسف لم ينضم لنا يهود العالم بكل قوتهم في هذه المعركة »

وقد ألقى شامير باللوم على القائمين على حملات التبرعات واتهمهم بعدم إدراك جوهر الثورة « الناجمة عن هجرة مئات الآلاف من المهاجرين »، وطالب الشعب اليهودى (أى يهود العالم) بأن يضاعف من تبرعاته عشرة أو عشرين مرة . ولكن

ما لم يدركه شامير أن مصادر التمويل آخذة في النضوب مما يجعل من المستحيل الاستجابة لندائه . فحتى لوضاعف يهود العالم تبرعاتهم فإنها لن تتجاوز ـ من ناحية قيمتها الحقيقية ـ تبرعاتهم لعام ١٩٧٥ ، كما أن تبرعات يهود العالم في الماضى كانت وتغطى نسبة مئوية لابأس بها من نفقات الدولة الصهيونية ، ولكن هذه التبرعات لايزيد في الوقت الحالي عن ٥,١٪ من ناتج إسرائيل القومى ، كما لايتجاوز العائد من بيم سندات إسرائيل نفس النسبة ويعود هذا إلى نمو إسرائيل وتوسعها ، كما يعود إلى إنصراف يهود العالم عن حملات التبرع . فقد لوحظ أن ٠,١٪ من كبار المتبرعين يدفعون ٢٥٪ من كل التبرعات ، وأن ١٠٪ من المتبرعين يدفعون ٨٠٪ منها \_ أي أن صغار المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا يتبرعون للدولة الصهيونية تقريبا . وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة أفراد تم استئناسهم واستيعابهم ، واكن هذا يعنى أيضا أن المنظمات الصهيونية واليهودية أصبحت معتمدة عليهم تماما لاستمرار بقائها ومن ثم تواجه أزمات مالية حادة حينما يمتنعون ـ لسبب أو الآخر ـ عن دفع تبرعاتهم . ومن الملاحظ أن هؤلاء المتبرعين من كبار السن ومن الأجيال القديمة ، أى أن خلفيتهم في الغالب أوربية ، أو أنهم من أبناء المهاجرين مما يعنى وجود رابطة عاطفية « بالوطن القديم » وبالهوية القديمة . ويترجم هذا نفسه إلى ارتباط بالمنظمات اليهودية والصهيونية باعتبارها منظمات تعبر عن هذه الهوية ، وإلى تبرعات لها . هذا على عكس أبنائهم المتآمركين المندمجين الذين لاتربطهم رابطة قوية بالمؤسسات اليهودية ومن ثم لن يستمروا في التبرع للمنظمات اليهودية والصهيونية . كما أن كون كبار المتبرعين ا

مسنين يعنى أن رحيلهم سيؤدى إلى تسارع نضوب المصادر المالية الحالية ، ويلاحظ أن من أهم مصادر التمويل فى الوقت الحالى هى التركات التى يوصى بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية ، ورغم أن مثل هذه التركات تحل كثيرا من المشكلات إلا أنها فى نهاية الأمر « تبرع أخير » لن تليه تبرعات أخرى .

وثمة عنصر آخر لابد من ذكره في محاولة تفسير نضوب تبرعات يهود العالم وهو أن الجماعات اليهودية بدأت تنفق جزءا كبيرا من التبرعات التي تجمعها على الخدمات المحلية مثل المدارس اليهودية وبيوت العجزة وقد تزايدت الحاجة إلى ذلك إبان حكم ريجان الذي قطعت حكومته كل المعونات عن مؤسسات الخدمة الاجتماعية ، وتبلغ نسبة ما تنفقه الجماعات على نفسها في الوقت الحاضر ثلثي كل التبرعات التي تقوم بجمعها .

وأحب أن أشير هنا إلى قضية مهمة وهى: الفرق بين الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية ، أما الأولى فهى صهيونية من يقرر الهجرة والاستيطان فى فلسطين ، أما الصهيونية اليهودى الذين يكتفى بإرسال الدعم المالى لتوطين يهودى آخر ، ويمكن أن نشير إلى نوع ثالث وهى صهيونية «النشيطين عن بعد » - أى هؤلاء اليهود الذين ينضمون إلى المنظمة الصهيونية العالمية ويتظاهرون لصالح اسرائيل ويهيجون ضد الاتحاد السوفييتى لانقاذ اليهود السوفييتى ويجمعون الأموال من الصهاينة التوطينيين ولكنهم لا يهاجرون قط . وقد عرف أحد الظرفاء الصهيوني بأنه يهودى يأخذ معونة مالية من يهودى ثان

لتوطين يهودى ثالث فى أرض الميعاد . والدافع وراء الصهيونية التوطينية كان دائما « الدفاع عن الذات » ، لا « حب صهيون » . فيهود العالم الغربي الذين اندمجوا في ن مجتمعاتهم وحققوا حراكا اجتماعيا غير عادى وحصلوا على مكانة اجتماعية متميزة وأصبحوا جزءا لا يتجزأ من الطبقات والنخب الحاكمة ، هؤلاء اليهود كانوا يشعرون أن مواقعهم الطبقية ومكانتهم الاجتماعية كانت مهددة بجحافل يهود شرق أوربا التي بدأت تصل اليهم مع نهاية القرن التاسع عشر. وقد أيد هؤلاء المشروع الصهيوني ودعموه ماليا لا حبا في صهيون وانما خوفا من المهاجرين اليهود ، إذ أن هذا المشروع وعد بتحويل تيار الهجرة عنهم إلى فلسطين . ولكن يبدو أن المشروع الصهيوني لم ينجح تماما فهذه الجحافل تصل دائما الى الغرب خاصة الولايات المتحدة ، أينما سنحت لها الفرصة ، إذ أن حبها للجوادن مدينا يفوق حنينها لصهيون بمراحل . ولذا نجد أن بعض الصهاينة التوطينيين يغيرون استراتيجيتهم أحيانا وبدلا من دفع الاعتمادات للصهاينة فانهم يحتفظون بها للانفاق على عمليات استيعاب المهاجرين ، أي أنه بدلا من الاستراتيجية التوطينية تظهر استراتيجية استيعابية هدفها الاسراع بدمج المهاجرين الوافدين حتى لا يهددوا مواقع اليهود الأصليين ، خاصة أن هؤلاء المهاجرين \_ كما أسلفنا \_ تحولوا إلى الجريمة المنظمة ، ولو تركت الأمور على عواهنها لزادت سوءا . هذا الوضع سيؤثر حتما على يهود الولايات المتحدة ، وقد جاء في الجيروساليم بوست (١٣ يناير ١٩٨٩ ) أن يهود الولايات المتحدة في حاجة إلى ٦٠ مليون دولار أكثر من العام الماضي للمساهمة في توطين المهاجرين الجدد . وقد أظهر نشيطو

الهجرة السوفييتية فى إعلانهم الذى سبق الاشارة إليه ، تفهما لهذا الوضع وحاولوا أن يهدئوا من روع يهود الولايات المتحدة حتى يمكن تحويلهم من صهاينة توطينيين يرسلون بهم إلى إسرائيل إلى صهاينة استيعابيين يمدون لهم يد العون للاندماج فى المجتمع الأمريكي :

« نحن نعرف أن مصادر بلدكم محدودة ، وأن تدفق المهاجرين سيجهد بشكل خطير إمكانات الجماعة اليهودية الأمريكية ، ولكن يجب أن تضعوا في الاعتبار أنه حالما يتم استقرار هؤلاء المهاجرين ( اليهود السوفييت ) وحالما يتم تحولهم إلى عناصر منتجة فإن العائد منهم من الضرائب وحدها سيكون أكثر مما أنفق عليهم » ( الميامي جويش تريبون ۲۰ أكتوبر ۱۹۸۹) .

وماذا عن الحكومة الاسرائيلية ذاتها ؟ لم ترصد الحكومة اكثر من ٩٠٠ مليون دولار لانفاقها على مختلف مجالات الاستيعاب . ولكن من المعروف أن الاقتصاد الاسرائيلي لا يمكن أن يستوعب هذا الفيض من مئات الألوف من المهاجرين ، فهو ليس كالأسفنجة الكبيرة ( الجيروساليم بوست ٢٤ فبراير ١٩٩٠) و٢٧ بليون دولار هو قيمة نصف الناتج القومي ، كما أن الاقتصاد الاسرائيلي ليس في أحسن أحواله إذ أنه توقف عن النمو منذ ١٢ سنة ( بلوتسكير يديعوت أحرونوت ١٣ يوليو ١٩٩٠) . وقد وصل التضخم يديعوت أحرونوت ١٣ يوليو ١٩٩٠) . وقد وصل التضخم نقلا عن القبس ٢٠ مايو ١٩٩٠) . وكما تقول مجلة الميدل ايست : عند انشاء اسرائيل عام ١٩٤٨ استوعبت مايزيد على ايست : عند انشاء اسرائيل عام ١٩٤٨ استوعبت مايزيد على

الاقتصاد لايزال في مرحلة طفولته ، وكان مسموحا بالتدخل الحكومي واسع النطاق فيه . وبعد ٤٢ عاما لم يعد بالامكان تنفيذ نفس الوسائل . فأكثر من ثلث السكان يعملون الآن في القطاع العام، وعمال هذا القطاع هم الأقل انتاجا بين سائر دول العالم الغربي ، والكيبوتسات مدينة بما يبلغ اجمالية حوالي ٤ مليارات دولار [ في الواقع مديونية الكيبوتس أعلى من ذلك لمكثير] ، وبرامج الرعاية الصحية والتعليم على وشك الانهيار ! وصناعات « كور » التي تعتبر أكبر تجمع صناعي مختلط في اسرائيل تطالب بخمسين مليون دولار من الحكومة لانقاذها من الانهيار، والعديد من المصدرين يواجهون خطر فقدان أسواقهم الرئيسية بعد توحيد أوربا ، ولم يحدث أي تقدم في مبيعات مايزيد على ١٩٠ شركة تملكها الحكومة . ويقول مسئول بوزارة المالية الاسرائيلية : « إسرائيل ليست في موقف القادرة على تحمل أية أعباء اقتصادية اضافية وخاصة اذا كانت هذه الأعباء من النوع الذي لا يعطى ثمارا عاجلة » ( ميدل ايست نقلا عن القبس ٨ يوليو ١٩٩٠ ) .

ولن يؤدى وصول المهاجرين إلا إلى تفاقم المشاكل الاقتصادية (خاصة فى المراحل الأولى) فالأموال التى ستتوفر فى أيديهم على هيئة منح ومعونات ، والخدمات التى سيستفيدون منها ، والسلع التى سيستهلكونها ستؤدى إلى انخفاض مستوى المعيشة ، إذ أن الخدمات سيتقاسمها عدد أكبر من الناس ، كما أنها ستؤدى إلى زيادة العجز فى الميزان التجارى ، لأن المهاجرين سيستهلكون سلعا كان بوسع إسرائيل تصديرها . بل إن التضخم قد يأخذ فى التزايد خاصة أن الحكومة تطبع أوراق النقد بسرعة غير عادية !

وهنا لابد من أن نذكر أثر الانتفاضة المحيدة ، فقد أكدت الايكونومست أن الانتفاضة وراء الكساد الاقتصادي ( القبس ٢٠ مايو ١٩٩٠ ) ، وبين بلوټسكير أن من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية الراهنة حالة الحرب المستمرة مع الشعب الفلسطيني التي أدت إلى ركود اقتصادي منذ ثلاث سنوات . وبين أرييه الياف أن الانتفاضة تصفى دماء إسرائيل من النقد الذي تحتاج إليه لتوطين الروس ( الجيروساليم بوست ٢٤ فبراير ١٩٩٠ ) . والانتفاضة من منظور النيويورك تايمز ( ۱۷ سبتمبر ۱۹۸۹ ) قد لا تشكل مشكلة مباشرة بالنسبة لمعظم الاسرائيليين إلا أن المتاعب الاقتصادية التي تسببت فيها أدت إلى خلق عقبات مخيفة في الاسكان والعمالة ، عقبات يجد المهاجرون أنه من المستحيل التغلب عليها . فالانتفاضة أثرت على السياحة ، أهم مصادر النقد الأجنبي في اسرائيل . كما أن مقاطعة السلع الاسرائيلية أغلق أهم أسواق التصدير أمامها . وقد « أغرق هذا اسرائيل في كساد عميق » . كما أن المشكلات التي يواجهها قطاع الاسكان (أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بالانتفاضة ) من أهم الأسداب لظهور أزمة المساكن .

وقد انتهز دعاة الاقتصاد الحر هذه المناسبة لينسبو أزمة الاستيعاب الى بنية الاقتصاد الاسرائيلى « الاشتراكية » أى التى تسيطر عليها البيروقراطية العمالية ، ولذا فهم يطالبون بتوسيع نطاق القطاع الخاص وتقليص القطاع العام، ويساعدهم فى ذلك المفكر الاقتصادى الأمريكى ملتون فريدمان ( الجيروساليم بوست ٢٢ فبراير ١٩٩٠ ) الذي طرح اقتراحا بخصوص اعطاء المهاجرين بعض المبالغ التى ستقدمها الحكومة للانفاق على الاستيعاب حتى يفتحوا مصانعهم ويبدأوا أعمالهم التجارية ويبنون ببوتهم داخل اطال

اقتصاديات السوق الحر ( الجيروساليم بوست ١٩ سبتمبر ١٩٠٠ ) .

بل إن بعض دعاة الاقتصاد الحرقد وصلوا الى درجة غير عادية من الجرأة اذ هاجموا المفهوم الصهيوني الخاص بملكية الأرض من قبل الشعب اليهودى ( ممثلا بالوكالة اليهودية ) وحظر بيعها للافراد والاكتفاء بتأجيرها لليهود وانشاء مستوطنات زراعية في كل أرجائها . وقد وصفوا هذه الرؤية الصهيونية بأنها «عقدة الأرض» لدى الحرس القديم ، أتوا بها من شرق أوربا ، وهي لا تؤدى إلا إلى رفع سعر الأرض (يشكل ثمن الأرض ٤٠٪ من ثمن أي عقار). ويطالب دعاة الاقتصاد الحر بتحرير الأرض أي باتخاذ سياسات أكثر تساهلا في مسألة بيعها ونسيان مسألة قداستها وطهرها وضرورة التركيز على الزراعة ( التي لاتشكل سوى ٢ ـ ٣٪ من الناتج القومي ) وتجاوز مسألة توزيع السكان على كل مناطق إسرائيل الجغرافية . وقد قال دانيال دورون ، وهو من أهم المفكرين الاقتصاديين الاسرائيليين المدافعين عن الاقتصاد الحر « إن سياسة توزيع السكان قد أحرزت نجاحا .. فقد وزعناهم على سيدنى (استراليا) وجوها نسبرج (جنوب أفريقيا) ونيويورك » ( الجيروساليم بوست ١٩ سبتمبر ١٩٩٠ ) . ولاشك أن هذه الجرأة تدل على أن دعاه الاقتصاد الحرقد يستغلون هذه الفرصة للقضاء على البقية. الباقية من الاشكال الجماعية في الملكية والادارة والتي تشكل الأساس المادى للمؤسسه العمالية الأشكنازيه . ولاشك أنهم لو نجحوا في هذا فإن طبيعة النظام السياسي الاسرائيلي ستتغير بشكل جوهرى .

كما يجبُ ألا نستبعد أن سرعة التحرك الصهيوني قد تحول

الفائض البشري الذي يسبب مشكلة البطالة في الوقت الحالي الى عنصر إنتاجي ، داخل اشكال تنظيمية مبتكره في المستقبل . وقد كتبت منذ مده عن مشروع صهيوني ينطلق من حقيقة معاصره وهي إن رأسمال عصر العلم هو العقول ، كما كانت النقود رأسمال عصر الصناعة ويهدف الى تحويل اسرائيل إلى أول مجتمع في عصر الفضاء وأكثر المجتمعات تركبيا من الناحية التكنولوجية والعلمية والثقافية ، وبذا تصبح اسرائيل قوه عظمي صغيرة في صادرات التكنولوجيا وتحل مشكلة ميزان المدفوعات . وقد طرح هذا المشروع في اطار محاولة ربط يهود العالم بالمستوطن الصهيوني بحيث يمكنهم المساهمة فيه والمشاركة في مشاريعه بل وقضاء أوقات طويلة فيه دون أن يهاجروا إليه بالضرورة . ومثل هذا المشروع يمكن أن يبعث من جديد كي يحل مشاكل إسرائيل الاستيعابية ثم الإنتاجية . وبالفعل نشرت الجيروساليم بوست ( ۱۳ نوفمبر ۱۹۹۰ ) أن يتسحاق موداعي وزير المالية قد بدأ يفكر في تأسيس مركز لشركات التكنولوجيا المتقدمة ، سيطلق عليه « سليكون النقب » مثل وادى السليكون الشهير في كالتفورنيا الذي بعد أكبر تركيز لشركات الكومبيوتر في العالم. والهدف منه هو المساعدة في استيعاب المهاجرين وتشجيع النازحين الاسرائيليين على العودة . وهذا ليس بمخطط أو خطة بعد وإنما مجرد فكرة (على حد قول موداعى ) ورغم صعوبة تنفيذه فهو ليس بمستحيل ، ويمكن أن نستيقظ يوما لنجد أن ما كان متتالية محتملة بعيدة الاحتمال حقيقة قائمة ..

لفصل الثامن

عادة ما يُقابَل الوافدون في كل المجتمعات البشرية بشيء من العداء بسبب الاختلاف في اللغة والشكل والسلوك . ولكن بعد فترة قصيرة إن أثبت الوافدون أنهم لا يشكلون خطرا على أعضاء هذا المجتمع ، من الناحية الاقتصادية والاجتماعية ، وأنهم قادرون على التكيف مع المجتمع الجديد وإن ساهموا فيه بشكل ايجابي وتحولوا إلى عناصر منتجة ، فإن المجتمع يبدأ في قبولهم .

وفى تصورى أن مقومات الاحتكاك بين الوافدين الجدد وأعضاء التجمع الصهيونى مرتفعة للغاية على المستويات الاقتصادية والطبقية والاجتماعية . وقد أشرنا من قبل إلى الصراع الثقافى الذى قد يحدث داخل التجمع الصهيونى بين المستوطنين من جيل الصابرا والقادمين الجدد الذين يحملون ثقافة وقيما روسية . أما على المستوى الطبقى فتوجد قطاعات عديدة داخل التجمع الصهيونى لن يسعدها كثيرا وصول هؤلاء المهاجرين السوفييت وخاصة حينما تبدأ الدولة الصهيونية فى تقديم المساعدات لهم وفى توفير شتى أنواع الخدمات المجانية وتدبير المسكن لهم وحرمانهم هم منها .

فسكان مدن التطوير يخشون من القادمين ( الأهرام ٣ أُ فبراير ١٩٩٠ ) خاصة أنها أصبحت بؤرة للبطالة ، فحسب ما

جاء فى الجويش برس ( ٢٢ ـ ٢٨ سبتمبر ١٩٨٩ ) أعلنت الحكومة الاسرائيلية أن ٤٣ مستوطنة ، تضم ١٦٪ من سكان إسرائيل ، أصبحت مراكز بطالة إذ بلغت نسبة البطالة فيها من ٤٠٤٪ إلى ٢١,٦٪ .

وبما أن كثيرا من المهاجرين هم من المهنيين ذوى المؤهلات العالية ( الياقات البيضاء ) فإن كثيرا من المهنيين الاسرائيليين يشعرون بشيء من القلق من مزاحمة الوافدين، خاصة بعد الغاء مشروع اللافي الذي كان سيفتح فرصا أكبر للعاملين في الالكترونيات وغيرها من المجالات التي تتطلب مستوى تعليميا متقدما.

ولابد من أن تفكير الحكومة الاسرائيلية في أن تحل مشكلة التمويل « من خلال الاسرائيليين » على حد قول شامير ( النيويورك تايمز ۱۸ يناير ۱۹۹۰ ) سيزيد من حدة التناقض بين الوافدين والمستوطنين القدامي . وعبارة شامير مبهمة إلى حد كبير ، ولكن بدأت تتضع بعض معالمها إذ يبدو أن الحكومة الاسرائيلية بدأت تطبع مزيدا من الأوراق المالية الإسرائيلية وتحول ميزانيات من مشروعات مختلفة لتركز على تمويل مشروعات الاستيعاب ( الصنداي تأيمز ، القبس ١٤ فبراير ۱۹۹۰ ) . ويذهب أحد الكتاب في الفاينانشيال تايمز إلى أن الهدف من المبالغة في أرقام المهاجرين « هو تهيئة الرأي العام الاسرائيلي حتى يكون مستعدا لتقديم التضحيات » ( القبس ٤ مارس ۱۹۹۰ ) .

وستؤدى الهجرة إلى الاستقطاب الطبقى فى التجمع الصهيونى، وقد بين بلوتستكير أن الهجرة ستلحق الأذى ٢٦٣

بالصناعات العسكرية لأن تخفيض ميزانية الدفاع أصبم ضروريا، هذا في الوقت الذي سيستفيد أصجاب الشقق [ الذين كسبوا خلال ثلاثة شهور عدة مئات الملايين من الدولارات في الوقت الذي خسر فيه المستأجرون بنفس المعدل]، كما سيحقق مقاولو البناء وقطاع المستوردين والموردين أرباحا طائلة . وطبعا فإن المستفيدين سوف يلتزمون الصمت وسوف يتحول المتضررون إلى قطاعات احتجاج: أغنياء الحرب في مقابل الفقراء الجدد .. وكل مجموعة ضغط متضررة من الهجرة (كل فرقة مدرعات في الجيش على حد قول بلوتسكير) لا تنطلق إلا من مصلحتها الضيقة . وستتمزق إسرائيل من جراء التوترات الداخلية ، وستزداد الكراهية وستظهر الفتنة ـ أى أن الهجرة ستزيد من حرارة المجتمع الطبقية ، ومن ثم سيطرح هذا السؤال: . « هذه الموجة الهائلة من المهاجرين ستتم على حساب من ولصالح من ؟» (يديعوت أحرونوت ١٣ يوليو ١٩٩٠). ولعل هذا يظهر فيما يسمى بمدن الخيام ، فمع تزايد وصول المهاجرين الذين تزودهم الوكالة اليهودية بالمعونات ضاعف اصحاب المساكن أجور شققهم \_ كما أسلفنا \_ بل واختفى الفائض السكنى المتوفر حتى نفذت الشقق المعروضة للايجار بسعر معقول ( يوجد اسكان لوكس في إسرائيل ، وقد قرأت عن شقة في تل أبيب إيجارها في العام ٨٠ الف دولار ، كما قرأت إعلانا آخر عن شقة ثمنها مليون دولار) . ولذا الفلست قطاعات من المستأجرين وعجز الألوف من الشباب والعاطلين والعجزة عن دفع الايجار واضطروا للسكني في خيام وأكواخ خارج المدن . وقد ظهرت ٣٠ مدينة خيام في إسرائيل تضم حوالي ١٥٠٠ أسرة تنقسم إلى ثلاث مجموعات:

ا ـ المحتجون الأصليون الذين لهم أعمال ثابتة ولكنهم لم يعد بوسعهم الاستمرار في دفع إيجار الشقة بعد زيادته :

٢ ـ الفقراء الذين يعيشون على الاعانات الحكومية والذين
 كانوا يبحثون عن مسكن حتى قبل الهجرة.

٣ ـ هؤلاء الذين فشلوا فى دفع أقساط رهن شققهم أو منازلهم ومن ثم فقدوا حقهم فى المساعدة المالية من الحكومة . « نحن سود وهم بيض » ( الجيروساليم بوست ١٤ أغسطس ١٩٠٩) . وقد أصبح سكان الخيام من أهم القضايا التى تشغل الرأى العام فى إسرائيل خاصة بعد أن ضربوا بعض خيامهم فى حديقة الكنيست . ويتنبأ بعض أعضاء الكنيست أنه ستظهر جماعات احتجاج أكثر عنفا كلما ازدادت الفجوة بين الذين تركهم القطار والوافدين الجدد . وهذا هو الذى حدا بالجيروساليم بوست لأن تقول إن الاسرائيليين « يحبون الهجرة ويكرهون المهاجرين » ( ٣١ يناير ١٩٩٠ ) .

وقد كتب مات نيسفسكى ، الكاتب الإسرائيلى الفكاهى ، صاحب مقال « العمود / الطابور الخامس » مقالا عن الصراع المحتمل بين الوافدين وأعضاء المجتمع ( الجيروساليم بوست ١٨ أغسطس ١٩٨٩) . يبدأ المقال فى مكتب التوظيف فى إسرائيل ويدخل شاب تبدو عليه علامات الذكاء فيساله الموظف ماذا تعمل ؟ فيقول : « مهاجر جديد » . فيفهم الموظف انه من الوافدين ويسأله أى وظيفة تود أن تشعّلها ؟ فيجيبه الشاب « مهاجر جديد » .

ـ نعم فهمت أنك « مهاجر جديد » ولكن ما نوع العمل الذي الود تاديته ؟

\_مهاجر جدید .

فيبتسم الموظف إذ يتحقق من أن الشاب لا يفهم العبرية ويتحدث معه ببطء شديد .

ـ اانــ نــ ت

**مب مب هد هدا جد جد** ر

. ع<sup>`</sup>ـــ يـــ عــــ جـــ

حسنا این وادت ؟

فيجيبه الشاب: «بتاح تكفا ». وعند سماع هذه العبارة تغمر الدهشة وجه الموظف تماما ، إذ أن بتاح تكفا هي أول مستوطنة صهيونية في فلسطين والمولود فيها يعنى أنه ينتمي إلى جيل الصابرا .. أي أنه ليس وافدا وإنما ولد على أرض فلسطين المحتلة .. وأن لفته الأولى هي العبرية . ولمل الكاتب يؤد أن يقول لنا أن بتاح تكفا هي اسرائيل ، وأن الشاب هو كل أعضاء المجتمع الصهيوني ، وحينما يطلب الموظف من الشاب تفسيرا يجيب هذا بقوله :

\_ سنمعت أن لديكم وظائف للمهاجرين الجدد . وأنا عاطل عن العمل .. ولذا قررت أن أكون مهاجرا جديدا .. وقد سمعت أن هناك مئات الملايين من الدولارات لتأميل المهاجرين

الجدد . لم لا يعاد تأهيلي حتى أصبح مهاجرا جديدا ؟ فمثلا بمكننى أن أتعلم كيف أتحدث بالعبرية الأساسية . ويمكن أن اتحدثها بلهجة رديئة ، وسارتدى ملابس مضحكة مثل المهاجرين الجدد .. انظر ، أنا مستعد أن أضعى بكل هذه الأمور ، لقد سرحت من الجيش منذ عام ولم أعثر بعد على عمل . اسمم أن كثيرا من أصدقائي بنزحون عن هذا البلد ولا أريد أن أفعل ذلك فأنا مؤمن بالصبهيونية ، وأحب هذا البلد ، وإذا كانت الطريقة الوحيدة للبقاء هنا هي أن أصبح مهاجرا جديدا ، محترفا حسنا إذن سأفعل ذلك . أعرف أن هذا يعنى انثى سامييم عضوا في اقلية محتقرة زان ابدا من نقطة المنفروان أعاني من صدمة حضارية وأن أشعر بالمنين نمو وطنى الأصلى .. كل شيء .. لا مانع عندى ! إذا كان هذا هو المطلوب فأنا على استعداد للقيام به ، ساكون مهاجرا جديدا مثاليا .. ساقضى وقتا قصيرا في معهد تعلم العبرية . وسأتكيف تماما في الجيش ـ واعدك أن اطلب كل شيء مثل المهاجرين الجدد ، وسابقي هيئة الاستيعاب في حالة قلق حيث أننى لن أكف عن الشكوى بخصوص كل ما احتاج إليه .

وقد رسم لنا الكاتب صورة فكاهية دقيقة للمهاجر الجديد وموقفه الاستهلاكي ويحثه عن الترف وشكواه المستمرة ، عند هذه النقطة يظهر الموظف تعاطفا نحو الشاب ولكن تظهر مشكلة وهي أن حفيظة النفوس الخاصة به تدل على أنه ولد في بتاح تكفا وبالتالي من المستحيل تصنيفه «مهاجرا جديدا »، فيخبره الشاب أنه لا يوجد مشكلة البتة ويطلب ستكر ( ورقة لاصقة ) . وحينما يستفسر الموظف عن السبب يخبره الشاب أن وزارة الداخلية تصدر ورقات لاصقة تقول إن

المعلومات الواردة بحفيظة النفوس ليست دليلا قانونيا على القومية . عند هذه النقطة يرفض الموظف ويعرفه أن الورقات اللاصفة التى تصدرها وزراة الداخلية تشير إلى قضية من هو اليهودى ، وتعنى أن من يسجل نفسه يهوديا فيها لا يعنى بالضرورة أنه قد تهود حسب الشريعة فالإشارة هنا \_ كما يقول الموظف \_ إنما هى الى التهود غير الشرعى ، وهنا يقول الشاب : وماذا عن وصمة الانتماء إلى جيل الصابرا ؟ طيلة حياتى ؟ .

والعبارة الأخيرة تلخص الموقف تماما ، وتبين الصراع المرتقب بين الوافدين والمستوطنين القدامي .

ومن أهم القطاعات التى بدأت تعبر عن مخاوفها من القادمين الجدد المؤسسة الدينية واليهود المتدينين ومخاوفهم تستند إلى أن القادمين جاءوا من مجتمع تعرضوا فيه إلى دعاية الحادية لمدة سبعين عاما ورؤيتهم للحياة دنيوية إلى أقصى حد ففقدوا كل علاقة مع قيم دينهم وشعائره . ومن المعروف أن المعابد اليهودية تتقاضى من المصلين ما يشبه ضريبة دخول لاداء الشعائر ، والضريبة هي بمثابة تبرع للانفاق على المعبد . ولتشجيع المهاجرين السوفييت على الذهاب للمعبد في عيد روش هاشاناه ( راس السنة اليهودية ) وهو من أهم الاعياد اليهودية الفيت هذه الضريبة بالنسبة لهم ، وعلى الرغم من تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الاسرائيلي إلا أن عدد من يذهب إلى المعبد اليهودي في هذا العيد ( وعيد يوم الغفران ) عالية للغاية تصل أحيانا إلى ٥٠٪ . أما المهاجرون السوفييت فلم يذهب

منهم إلا أقل من ١٠٪ (الجيروساليم بوست ٩ سبتمبر 199٠). ويظهر مدى انفصالهم عن شعائر دينهم حينما تقوم المحكمة الحاخامية التي تحاول معرفة ما إذا كانوا يهودا أم لا بطرح بعض الاسئلة عليهم بخصوص الشعائر اليهودية ، والنتيجة أن معظمهم لا يعرفها ولا يتذكر منها إلا أشياء غامضة مثل وكانت أمى تطبخ خبرا مثلث الشكل في مارس » أو و في بعض الليالي كان أبي يوقد شمعدانا » ، وكذا (الجيروساليم بوست ٢ نوفمبر ١٩٩٠).

بل يمكن القول إن هؤلاء المهاجرين ليسوا منفصلين عن شعائر دينهم وحسب وإنما أيضا عن أى قيم أخرى . وقد اشرنا إلى الجرائم والامراض الاجتماعية الاخرى مثل البغاء التي يحضرها المهاجرون معهم . والمجتمع الصهيونى ذاته بعانى من كثير من الامراض الاجتماعية ( فعدد المحلات التي نتاجر فى المجلات والاشياء الاباحية آخذ فى التزايد فى القدس ، وشارع ذرنجوف فى تل أبيب يوجد فيه اشكال من الاباحية والمتع الجنسية الشاذة من الصعب وجودها فى كثير من عواصم الدول الغربية المتقدمة ) . وإذا فوصول مثل من عواصم الدول الغربية المتقدمة ) . وإذا فوصول مثل طابع بنيوى وإذا فليس من المتوقع أن تتفجر .

وذلك على عكس قضية تعريف اليهودى ( من هو اليهودى ) فهى مطروحة دائما ولكن أعيد طرحها ، من منظور جديد ، مع وصول اليهود السوفييت . وكناقد أشرنا من بل إلى ما يلى :

٠١ ـ وجود اعداد من غير اليهود ضمن المهاجرين ٠٠

٢ - وجود آعداد. من أشباه اليهود ، أى اليهود من أبناء الريجات المختلطة ، ومن اليهود اسما الذين لا علاقة لهم باليهودية (سوى الجد المدفون فى روسيا) واليهود غير المختنين ـ أى أن أشباه اليهود هؤلاء ليسوا يهودا من منظور الشريعة اليهودية .

وقد اشرنا من قبل إلى احتجاج بيريتس وزير الاستيعاب وقوله هل نقوم بتاسيس دولة غير يهودية . وقد أكد ديري وزير الداخلية أن معظم من يهاجر ليسوا بيهود ويأتون لأن قانون العودة يعطيهم الحق في ذلك (كما أشار إلى أنهم مرتزقة. أيضا ستجدهم بعد قليل ، بعد التهام المعونات ، جالسين على حقائب السفر مرة أخرى لتحقيق مزيد من الحراك والالتهام) ، وقد بين كلاينر أن توطين واستيعاب مهاجرين غير يهود هو ترف لا يمكن للدولة اليهودية تحمله ( الجيروساليم بوست ١٢ يوليو ١٩٩٠ ).ولذا طالب أن يعدل القانون بحيث ينص على أن الجد اليهودي الذي ينتسب إليه المهاجر لابد من أن يكون مقيما في إسرائيل ( ٢٠ يوليو ١٩٩٠ ) . وقد اتهمت المؤسسة الصهيونية وزير الداخلية والاستيعاب ( عضوا شاس وهو حزب ديني سفاردي ) بانهما يعطلان الهجرة بل قد يدمزانها ( ١٧ فبراير ١٩٩٠ ) وايدها في ذلك المتحدثون باسم حركة اليهودية الاصلاحية . ولكن إذا كانت قضية قانون العودة قضية نظرية بالنسبة ليهود الولايات المتحدة فهى مشكلة حقيقية ومباشرة بالنسبة للمهاجرين الجدد ، إذ ان وزارة الداخلية ترفض تسجيل بعض المهاجرين يهودا وبالتالي لا يحصلون على التسهيلات التي تمنحها الوكالة اليهودية لهم . وكما قال روبرت جولان

رئيس رابطة المهاجرين في الاتحاد السوفييتي « هذه القضية ، ، وليس مشكلة الاستيعاب ، « هي الأهم ، ( الجيروساليم بوست ٢٤ فبراير ١٩٩٠ )، وقد طالب يوسف جول ( الجيروساليم بوست ١٩ يناير ١٩٩٠ ) ، ببريستوريكا حاخامية » . وقد وعدت الحاخامية بالتعاون مع المؤسسة الحاكمة في هذا المضمار فصرحت أنها مدركة مدى ضخامة المشكلة واعلنت انها لن تبذل اى محاولة من جانبها كى تفرض على المهاجر ذي الأصل غير اليهودي أن يتهود وأنها ستقيم محاكم تهويد خاصة لمن يرغب منهم في التهود . ولكن الذي حدث هو أنها أرسلت الحاخام بنحاس جولد شميت ليشرف على محكمة حاخامية عُرّف هدفها الاساسى بأنه التحقق من هوية المهاجرين وهم بعد في موسكو لتفويت الفرصة على مدعى اليهودية بين القادمين الجدد والذين يحتجون بأن الوثائق الدالة على هويتهم توجد هناك . وقد وصف ميخائيل تشلينوف اجراءات التحقق من الهوية بأنها مسالة مذلة ( الجيروساليم بوست ٢ نوفمبر ١٩٩٠ ) ، وهو يرى أن اختيار اليهود على أساس الشريعة اليهودية مسألة لا يمكن تحملها ( الجيروساليم بوست ٣ فبراير ١٩٩٠ ) .

واكن المشكلة المقيقية للمهاجرين تبدأ عادة حينما يلجأ احدهم إلى المحاكم الحاخامية ليعقد زواجه أو ما شابه من احوال شخصية إذ أن الحاخامية لا تبدى أي تنازل أو تسامح في هذه الحالة ، فهي لابد من أن تتمقق من أصوله اليهودية قبل أبرام عقد الزواج ، وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعى حتى لا يوسم أولاده بأنهم مامزير (أي

اطفال غير شرعيين ) أن يخضع إلى مراسم التهود ، وهي طويلة ومعقدة .

بل أن تهود المرأة يتطلب أن تقف عارية في الحمام الطقوسي ( المكفية ) تحت عبون ثلاثة حاخامات ، وليس من المتوقع أن تقبل مجموعة بشرية مثل اليهود السوفييت الخضوع لمراسم التهود . ( وقد رقضت من قبل غالبية « يهود » الفلاشاه أن تخضع لهذه المراسم رغم أن خلفيتهم الدينية كان لابد من أن تسهل عليهم تقبل مثل هذه الشعائر ) .

وكما يقول يوسف جول: «من الأكيد أن هذا المجال سيأتى لنا بمتاعب لا نهاية لها لعدة سنوات ». كما قال أخر وإن عملية التحقق من خلفية المهاجرين قد تؤدى إلى توقف الهجرة تماما ». وفي تصورى أن هذا القول فيه كثير من المبالغة ، فالهجرة اليهودية السوفييتية أمر متعلق بحركيات مركبة لا يمكن لعنصر واحد أن يغيرها تماما على هذا النحو . ومع هذا فالمبالغة ، مثل الاستعارة ، تأخذنا أحيانا إلى جوفر الواقع ، ولاشك في أن موقف المؤسسة الحاخامية سيشكل واحدا من أهم عناصر الطرد خاصة بالنسبة لمادة بشرية لا يمكنها أن تفهم ، ولو بشكل بدائي ، العقلية الدينية والمطلقات .

وهناك مشكلة أخرى ستواجهها اليهوديات المهاجرات، وتتلخص المشكلة في أن كلا من الزواج والطلاق في الاتحاد السوفييتي يتمان أمام محاكم مدنية، وتعترف المحاكم

الحاخامية بمثل هذه الزيجات وحسب ولكنها لا تعترف بالطلاق ، إذ أن المرأة اليهودية لا تعتبر مطلقة إلا إذا حصلت على قسيمة طلاق تسمى دجت ، يعطيها زوجها لها ، وإن طلقت ولم تحصل على د الجت » فهى د عجونة » أى مطلقة ولكنها مربوطة ، لا يحق لها الزواج من رجل آخر . وأن حدث وتزوجت من رجل آخر فثمزة مثل هذا الزواج تعد الحفالا غير شرعيين . ومع تأكل الأسرة في الاتحاد السوفييتي ، كما هو الحال في معظم المجتمعات التي يقال لها متقدمة ، فإن نسبة الطلاق مرتفعة وكثير من المطلقات يتزوجن مرة أخرى دون جت . وهن على كل لم يسمعن به قط فيهوديتهن في أساسها تصنيف ومجرد كلمة ترد على جواز السفر ، وسيكون بين المهاجرين عدد كبير من المطلقات المربوطات ، العجونة (الجيروساليم بوست ١٨ سبتمبر ١٩٨٩)

وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا واقعة دالة تلقى الكثير من الضوء على عقلية المهاجرين الجدد وهويتهم ، إذ لوحظ أن غ٪ فقط منهم ذكروا أنهم مطلقين ( الجيروساليم بوست ١٩ اكتوبر ١٩٩٠) وهذا يتناقض مع ما عندنا من معلومات . ولا يوجد تفسير لهذه الظاهرة سوى أن المهاجرات قد عرفن بالمشكلات التي قد تثيرها المؤسسة الدينية ، ولذا أثرن تغيير البيانات بدلا من المواجهة ، وهي حلول تدل على المرونة الفائقة والاستعداد غير العادي للتكيف حسب الظروف بما في ذلك تغيير الهوية والتاريخ!

وقد يحق لنا أن نثير قضية قد تصبح فى غاية الأهمية فى المستقبل القريب ، فكل مجتمع إنسانى يقوم على أساس عقد اجتماعى ، يتضمن اتفاقا على مجموعة من الأهداف النهائية

أو المطلقة التي لا يمكن اخضاعها للتساؤل . وبالنسبة للكبان الصهبوني عرفت الصهبونية بأنها الهجرة والاستبطان أو الهجرة الاستيطانية ، وهذا أمر مفهوم باعتبار أن المشروع الصبهيوني مشروع استعماري استيطاني . ولكن مع اندلاء الانتفاضة في الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧ تصاعد السخط في صفوف المستوطنين الصهاينة في فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ وفي المؤسسة العسكرية ضد المستوطنين الصهاينة في الضفة ، باعتبار أنهم هم المسئولون عن الانتفاضة ، وأنهم هم الذين أغرقوا التجمع الصهيوني وأدخلوه في دوامة الانتفاضة التي لا تربد أن تنتهى والتي ثبت عجز الجيش عن احمادها . وبدأت تظهر في صفوف النخبة قطاعات مهمة تطالب بوقف الاستبطان في الضفة والانسحاب منها وبالتفاوض أو الحوار مم الفلسطينيين ، أو حتى المنظمة وبالسماح بانشاء دولة فلسطينية في المناطق المحتلة . وكل هذا يعني في واقع الأمر سقوط جزء مهم من العقد الاجتماعي الصهبوني وبتأكل الاجماع بخصوص الاستيطان . ونحن لانستبعد أن يحدث شيء مماثل بخصوص الهجرة ، فمع تصاعد الاحتكاك بين الوافدين الجدد والمستوطنين ، قد يسقط الاجماع الصهيوني بخصوص الهجرة ، ولو حدث مثل هذا ، فإنه سيشكل تطورا جوهريا في تاريخ الكيان الصهيوني وفي رؤيته لنفسه ولأسطورة الشرعية التي يستند إليها ، كما أنه سيعيد صياغة علاقته مع يهود العالم ، ولعل شيئا من هذا القبيل قد بدأ يحدث في صفوف اليهود الشرقيين والسفارد.

ويمكن القول إنه ثمة تداخل - شبه كامل - بين الطبقات

والانتماء الاثنى فى اسرائيل إذ أن معظم السفارد ويهود الشرق ـ رغم أنهم يشكلون أغلبية المجتمع ـ ينتمون إلى الشرائح الدنيا من المجتمع الصهيونى من الناحية الطبقية والتعليمية ومنظور المكانة ، بينما يهيمن الاشكناز على المراكز القيادية الحساسة فى مختلف مجالات النشاط فى اسرائيل ( السياسية والثقافية والنقابية ) ويشكلون الشرائح الأعلى فى المجتمع . ولذا تحدث بلوتسكير عن « بروز الفوارق الاجتماعية بين الطوائف » وهى عبارة دقيقة توحد بين الفوارق الفوارق الفوارق الاجتماعية والاثنية وتعادل بينهما .

وقد نجح الاشكناز في الاستمرار في الهيمنة السياسية فلم يظهر حزب واحد قوى لليهود السفارد والشرقيين ، ومع هذا اضطر الاشكناز ـ في الآونة الأخيرة ـ الى تقديم « تنازلات عديدة للشرقيين بسبب تكاثر عددهم على صعيد نسبة تمثيلهم في السلطات المختلفة » ، كما باشرت الدولة بتخصيص جزء من مواردها لتحسين الظروف الاقتصادية ( عمر سعادة ص

ولكن مع وصول المهاجرين الجدد سيعود التحيز الاشكنازى ضد الشرقيين فى كل المجالات الى الظهور اذ سيتم استقطاع آلاف الدولارات من ميزانيات الصحة ، والخدمات الاجتماعية لتأمين الموارد اللازمة من أجل استيعاب اليهود السوفييت .

وقد حاول أحد المتحدثين الصهاينة الاشكناز (عضو الكنيست يوسى بيلين الذى جاءت أمه من روسيا ) إن يقدم

الرؤية الصهيونية الاشكنازية في الموضوع: « ان كل موجة هجرة تأتى معها بقدر من المرارة ، ولكن هذه بلد صهيونية ولذا فالهجرة لها أولوية ، وعلى الذين لا مأوى لهم أن يتفهموا الموقف » . وقد رد عليه شيمون شطريت عضو الكنيست ( عن التحالف ) والمسئول المالي للوكالة اليهودية وهو من أصل مغربي ( مستخدما منطقا صهيونيا ) : « الجميع أبناؤنا وليس من المعقول أن تحضر مهاجرين من لنينجراد وترسل بأبنائنا إلى لوس أنجلوس . نحن نريد زيادة السكان ، لا تبادل السكان » ( الجيروساليم بوست ١٤ أغسطس تبادل السكان » ( الجيروساليم بوست ١٤ أغسطس ١٩٩٠ ) . وفي مقام آخر قال أن استيعاب أسرة من مهاجري الاتحاد السوفييتي يكلف نفس المبلغ اللازم لمنع نزوح ستة من الاسرائيليين ( هآرتس ٢٤ أكتوبر ١٩٨٨ ) . واقترح شطريت أن يتم نقلا عن الأرض ٣٠ أكتوبر ١٩٨٨ ) . واقترح شطريت أن يتم تحويل الأموال المخصصة لاستيعاب المهاجرين السوفييت تحسن أوضاع التعليم وحل المشكلات الاجتماعية .

ويظهر التمييز العنصرى ضد الشرقيين فى جميع المجالات ولكنه يظهر بشكل معارخ فى مجال الاسكان ، وقد لاحظ كاتب مقال « نحن سود وهم بيض » تواتر هذه العبارة بين سكان المدن/ الخيم اذ أن معظم سكانها من أبناء المهاجرين من البلاد العربية والشرق الذين القى بهم فى المعابر ( وهى معسكرات بنيت لاسكانهم بشكل مؤقت ومع هذا استمرت اقامتهم فيها لعدة سنوات ) . وقد ارغموا على السكنى فى هذه المعابر أو فى مزارع الموشاف الجماعية ولم يعطوا قط خيار الاستيعاب المباشر كما يحدث للمهاجرين يعطوا قط خيار الاستيعاب المباشر كما يحدث للمهاجرين السوفييت ونفس الوضع حدث بالنسبة للفلاشاة الذين

هاجروا منذ حوالي خمس سنوات ولايزالون مقيمين في مراكز الاستيعاب ولا يسمح لهم بالبحث عن سكنهم الخاص ، بل لابد من أن ينتظروا حتى تقرر السلطات أنهم قد تعلموا ما يكفى من العبرية ، وصاروا أهلا للسكن الدائم الذى سيختار لهم ( هارتس ٤ مايو ١٩٩٠ باليس ص ٦٣ ) . وقد لاحظت الصحف الاسرائيلية (الجيروساليم بوست ١٠ فبراير ١٩٩٠ ) أن عمدة معالوت ( في الجليل ) قد منع الفلاشاة من الاستيطان على الرغم من حاجة المستوطن للكثافة البشرية اليهودية ، وسارع بالترحيب بالقادمين الجدد البيض! ( ولكن يبدو مع تزايد عدد المهاجرين وتفاقم المشكلات الناجمة عن استيطانهم طالب بوقف هجرة اليهود السوفييت ، الجيروساليم بوست ۲ نوفمبر ۱۹۹۰ ) . لكل هذا قال يامين سويسة ( وهو يهودى شرقى يشار له بأنه زعيم الخيام ): « لن نستقبل المهاجرين من روسيا بالتصفيق فالهجرة من روسيا نقمة على دولة اسرائيل لا بركة عليها ، إذ لا يمكن أن نخبر الشرقيين أنه « لايوجد » ثم نقول للمهاجرين الاشكناز « يوجد » . ثم تفوه بالمحظور إذ قال : « وإذا كان اصطلاح « انتفاضة » قد أضيف إلى القاموس ، فليس من الصعب إضافة مصطلح « انتفاضة اجتماعية » ( عودة المارد الطائفي لليلي جاليلي ، هارتس ۱۰ دیشمبر ۱۹۸۹ نقلا عن الأرض العدد ۱ السنة السابعة عشر ١٩٩٠) ... أي أن الشرقيين سيقلدون الفلسطينيين ويقومون هم أيضا بانتفاضتهم.

وراديكالية سويسة تعبر وبشكل مثير عن انقسام المجتمع الاسرائيلى تجاه الهجرة الاستيطانية على أساس اثنى ( ريما لاول مرة في تاريخه ) ، وهي راديكالية لا تقتصر على

المصطلح الجرىء بل تتجاوزها وتأخذ شكل اجراءات محددة إذ كتب سويسة رسالة مفتوحة لكل من الرئيس الأمريكي ، جورج بوش ، والزعيم السوفييتي ، جورباتشوف يطالبهما فيها بوقف هجرة اليهود السوفييت .

ولا يمكن فهم راديكالية موقف سويسة هذا الا في ضوء الخطر البنيوى الذي تشكله الهجرة على الشرقيين ، وكما يقول الدكتور محجوب عمر ( « الوجه الآخر للهجرة اليهودية الروسية » القدس ١٥ مارس ١٩٩٠ ) « إذا كان المهاجرون اليهود الروس يطرحون تحديا مباشرا أمام العرب الفلسطينيين ، سواء الذين يعيشون داخل الخط الأخضر أو في الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ ، فانهم يشكلون أيضا تحديا مباشرا لليهود الشرقيين داخل المؤسسات الاسرائيلية والتجمع الاسرائيلي » . فهم يهددون طموحات الشرقيين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . أما على المستويين الاقتصادى والاجتماعي فمن المعروف أن المهاجرين الجدد لأى مجتمع يشغلون عادة الشريحة السفلى فيه مما يؤدى إلى تحرك بعض الجماعات الأخرى إلى أعلى ، كما حدث اليهود وللايطاليين في الولايات المتحدة على سبيل المثال . ولكن الكيان الصهيونى يعامل المهاجرين الاشكناز الجدد معاملة خاصة ، ولذا حذر أربيه الياف ( الجيروساليم بوست ٢٤ فبراير ١٩٩٠) من أنه إن استوعب التجمع الصهيوني الاشكناز ووضعهم اعلى السلم سيحدث تصادم دون شك ، ولكن هذا هو ما يحدث بالفعل. إذ لاحظ عالم الاجتماع الاسرائيلي دانيال مامان أن المهاجرين السوفييت المتعلمين يدخلون التجمع الصهيوني في أعلى مستوياته ولذلك يدخلون

فى منافسة مع هؤلاء الذين يحاولون تحقيق شيئا من الحراك » ( الجيروساليم بوست ١٤ اغسطس ١٩٩٠ ) .

أما على المستوى السياسى فقد أشار سويسة إلى أن القوة العددية هى التى دفعت بأبناء الطوائف الشرقية إلى مركز السياسة الاسرائيلية وهم يخشون أن يفقدوا هذه الورقة . فالخوف ليس فقط خوفا على مصادر الرزق وإنما على القوة السياسية التى اكتسبوها من خلال التوازن الديموغرافي الذى يعمل لصالحهم ، ثم قال فى عبارة طريفة : « لن تفقد أصواتنا الانتخابية أهميتها وحسب بعد وصول مليون أخرى من الاشكناز ، بل إن ديفيد ليفى ذاته سيصبح غير ذى موضوع » . ( عودة المارد الطائفي هارتس ١٠ ديسمبر موضوع » . ( عودة المارد الطائفي هارتس ١٠ ديسمبر شخصية يهودية شرقية في المؤسسة الحاكمة ويشغل أعلى وظيفة وصلها أي يهودي شرقي في تاريخ المستوطن الصهيوني .

وظهور شخصيات مثل سويسة وشطريت تدل على أن اليهود الشرقيين قد وصلوا إلى مستوى من الوعى السياسى يجعل من الصعب على المؤسسة الاشكنازية التلاعب بهم واستغلالهم كما كانت تفعل في الماضى. والخطاب السياسى الذي يستخدمونه ، رغم حذره الشديد ، يدل على أنه بدأ يتخلص من أية مضامين صهيونية ويهدد العقد الاجتماعي الذي يستند له التجمع الصهيوني ولاشك أن هجرة اليهود السوفييت قد تساهم في بلورة هذا الموقف إذ أنها تؤكد المضمون الاثنى الصراع الطبقى ، والمضمون الطبقى

التاسع ألفص بعد هذا العرض السريع لجوانب قضية خروج اليهود السوفييت واحتمال هجرتهم الاستيطانية في فلسطين المحتلة ، يمكننا أن نقترح بعض الخطوط العريضة لتحرك عربي ، ولكن قبل أن نفعل ذلك قد يكون من المهم أن نثير بعض القضايا الإجرائية والمنهجية :

أ) هذا البرنامج يهدف إلى تحديد بعض أشكال الشحرك المتصدى لهجرة اليهود السوفييت وليس «لتحرير فلسطين بأكملها» ورغم أن محاولة التصدى هذه هى جزءً من جهادنا الأشقل نحو تحرير الأرض الا أنه يظل مجرد جزء من كل ، وفي اطار حدود هذا البحث وأهدافه لا يمكن أن نخوض في غمار برنامج الحد الأقصى مثل المطالبة باستخدام سلاح البترول أن الاستثمارات العربية أو دعم الانتفاضة ، فهذه أمرر أعتقد أن غالبيتنا ـ ان لم يكن كلنا ـ متفق على ضرورتها لتحقيق الهدف الاستراتيجي الأكبر ، وعدم تعرضنا لها لا يعنى أننا نسقطها من اعتبارنا

ب) النموذج الاسرائيلي في الحركة نموذج جراحي (أي عنل العملية الجراحية ) فالكيان الصهيوني قادر على الحركة بكفاءة هائلة إن كان تحركه في جبهة واحدة لانجاز هدف محدد في وقت محدد في موقف يتسم بالوضوح والبساطة،

ومن هنا نجاحه فى الحروب النظامية المختلفة ، ومن هنا المضا فشله فى لبنان وفى قمع الانتفاضة ، فالموقف الذى قابله فى الحالتين الأخيرتين يتسم بالتركيب والاستمرارية والابهام وعدم التحدد ومن هنا فشله فى فرض ارادته أو قواعد اللعبة التى يهواها ويجيد لعبها . وأعتقد أن المنتفضين ادركوا ذلك بذكائهم الفطرى ولذلك يتسم نموذجهم النضالى بما أسميه التكامل غير العضوى وهو نموذج به تغرات يكاد يكون مساميا مما يكفل له الحركة التى قد تكون بطيئة ولكنها مستمرة ومبدعة .

وفى تصورنا أنه فى مجابهة النموذج الجَراحى ينبغى أن يكون تحركنا على جميع المستويات الرسمية والشعبية ، الصديقة والمعادية ، اليهودية والعربية . كما أن برنامج التصدى يجب أن يلاحق المهاجرين أينما كانوا : فى الاتحاد السوفييتى قبل خروجهم ، فى البلاد التى ينزلوا فيها بعد خروجهم ، وفى أسرائيل بعد وصولهم . المهم خلق مواقف مركبة للعدو تربكه فيتعثر وتنكشف أكاذيبه وتتلور تناقضاته .

جـ) يتسم العدو الصهيوني بكفاءته العالية في التحرك الاعلامي وهذا يعود الى عدم أصراره على التصريح بنواياه بخصوص الحد الاقصى: ( دولة من النيل إلى الفرات أو أمن إسرائيلي / أمريكي يغرض على المنطقة وتدور الأمة العربية بأسرها في فلكه ). كما أن هناك عادة من ينوب عنه في التحرك الاعلامي . ويقف هذا على طرف النقيض من التحرك الاعلامي العربي حيث يصر الجميع أن نصرخ بأعلى صوتنا في كل مكان وزمان حتى ولو كنا أمام كاميرات التليفزيون

المتخصصة في الكذب، نصرخ بأن هدفنا هو تحرير كل تراب فلسطين اليوم قبل غدا. ومثل هذا الصراخ يضر بالقضية، فطرح هذه الشعارات يسبب لنا الحرج، كما أن الاعلام ذا اللون العربي الفاقع يفقد كثيرا من مصداقيته في عالم الكلام المصقول والسلع المغلفة. ومن يصرخ بهذه الطريقة لا يثق في جماهيرنا التي تعرف أنه لكل مقام مقال وان التحرير الشامل هو هدف الجميع ولا داعي للثرثرة الدائمة. ولعل المنتفضين قد لقنونا درسا في هذا، فمنشوراتهم لم تتحدث حتى الآن عن تحرير يافا وحيفا مع أن أي طفل صغير يعرف أن تحرير نابلس يعني في نهاية الأمر تحرير كل الأرض السليبة.

وبوسعنا الآن اقتراح بعض الخطوط العريضة لتحرك عربى ، وقد قال شارانسكى ، زعيم اليهود السوفييت المقيم في إسرائيل ، إن « الكثير يتوقف على ما سيحدث لأول عشرة أو خمسة عشر ألف مهاجر سوفييتي .. يجب أن يشعر المهاجرون بعد وصولهم أن الأمور تتحرك . وحتى لو اضطروا للبقاء في مساكن مؤقتة لمدة عامين ، يجب أن يعتقدوا أن الأشياء تتقدم وأنهم في نهاية الأمر سيحصلون على وظيفة الأشياء تتقدم وأنهم في نهاية الأمر سيحصلون على وظيفة جيدة وشقة دائمة » ( الجيروساليم بوست ٢١ أكتوبر 19٨٩ ) أي أنه ليس من المهم تحقيق الأحلام المستحيلة وإنما المهم الاستمرار فيها حتى يستمر تدفق المهاجرين . وهو بذلك يعطينا ملامح التحرك العربي ، فهو لابد من أن يكون سريعا وشاملا ومركبا وطويل النفس ، ويهدف إلى فضح الاسطورة الصهيونية أمام العالم وأمام المهاجرين . وهذا التحرك لابد من أن يتم في عدة مراحل

زمنية مختلفة ، وأن ننظر إلى الواقع لا من خلال صيغ وأفكار جاهزة وثابتة وإنما من خلال متتاليات افتراضية ممكنة ومحتملة في المدى القريب أو البعيد ، وأعتقد أن نقطة البدء لابد من أن تكون مصدر المادة البشرية ، الاتحاد السوفييتي . ويجب ابتداء أن نضع في اعتبارنا نقطتين أساسيتين :

ا ـ أن هجرة اليهود من الاتحاد السوفييتى ليست جزءا من المخطط اليهودي القديم ( الذي بدأ منذ آلاف السنين كما يظن أصحاب هذا الرآى ) ولا هي جزء من الموامرة الشيوعية بعد أن أخذت شكلا جديدا ( كما يحلو للبعض الآن أن يقول ) وإنما هي نتيجة تحولات بنيوية عميقة حدثت للمجتمع السوفييتي لها جذور تاريخية وحضارية واجتماعية ذات المتداد طويل . ومثل هذه التحولات ونتائجها لا يمكن وقفها من خلال المساعي السياسية والدبلوماسية مهما بلغت من ذكاء وصقل . وخروج اليهود السوفييت هو جزء من عملية خروج الحرى تضم العديد من غير اليهود .

Y - أن الاتحاد السوفييتى - على حد قول الدكتور أسعد عبدالرحمن - قد أصبح دولة عظمى من الدرجة الثانية . وفى ظل هذا الواقع الجديد علينا أن نلاحظ كيف أن الاتحاد السوفييتى قد بدأ يتحدث بلغة المصالح على نسق دول أوربا الغربية والولايات المتحدة ، ومن الطبيعى أن يأتى الحديث بهذه اللغة على حساب عدد من المبادىء ، وبخاصة تلك المبادىء التى حكمت علاقة الاتحاد السوفييتى مع دول العالم الثالث وقضاداه .

ومن مصالح الاتحاد السوفييتى الآن الحصول على التكنولوجيا المتقدمة من الغرب والمعونات الاقتصادية والا يهاجمه الغرب الآن حتى يمكنه أن يحقق الانتقال من مرحلة الشيوعية إلى مرحلة جديدة لم تتضح ملامحها بعد ـ أى أن الاتحاد السوفييتى ـ نظرا لحاجته الماسة للغرب ـ على استعداد لإظهار قدر كبير من المرونة والتنازل تجاه المطالب الغربية ، وعدم اكتراث بالقيم الأممية ومساندة المقهورين وما شابه من قيم هي جزء من ميراثه القديم الذي لم يعد يشكل اسطورة الشرعية بالنسبة له في المرحلة الجديدة!

وإذا كان العنصر الأول هن تحول بنيوى على مستوى البنية التحتية فإن العنصر الثانى هو تحول على مستوى البنية الفوقية (إن أردنا استخدام مصطلح شبه ماركسى) والتحولات التى تحدث على هذين المستويين فى الوقت نفسه عادة ما تكون عميقة إلى اقصى حد، كاسحة إلى أقصى حد.

ويمكننا القول إن الاتحاد السوفييتى ـ على مستوى من المستويات ـ قد لحق أخيرا بركب الحضارة الغربية الحديثة ، بعد أن انعزل عنها لمدة سبعين عاما ، وأحد الملامح الاساسية لهذه الحضارة وقوانين بنيتها هو تصدير مشكلاتها خارج حدودها ، وفرض فواتير تقدمها على الآخرين . وهذا ما يفعله الاتحاد السوفييتى فى الوقت الحاضر ـ أن يتبنى النمط المبفورى ( نسبة إلى بلفور ) أى أن يصدر فأئضه البشرى إلى الشرق ( وبطبيعة الحال عندما تغلق الولايات المتحدة أبوابها فى وجه اليهود السوفييت بعد التهييج من أجلهم وبعد

خلخلة وضعهم فى بلادهم - فإنها تفعل الشيء نفسه وتنتمى لنفس النمط) .

بعد تحديد هذا الإطار العام لخروج اليهود السوفييت يمكننا الآن أن نحدد بعض ملامح التحرك وهو لابد من أن يكون على المستويين الرسمى والشعبى ، سواء في الاتحاد السوفييتي أم خارجه . والمستوى الرسمي في الاتحاد السوفييتي ينقسم إلى الأجهزة المباشرة والبنية الرسمية . ولكن هناك قنوات الاتصال غير المباشرة والبنية غير الرسمية ، أما الأولى فأمرها معروف للجميع ، على عكس الثانية ، أي البنية غير الرسمية ، فهي ما قد يحتاج لشيء من الايضاح . ولا أزعم أننى على علم بتركيب وزارة الخارجية السوفييتية وآليات النظام السياسي الدقيقة هناك ، ومع هذا لابد من أن هناك «لوبي عربي» في وزارة الخارجية السوفييتية ، وقد قرأت عنه في الصحف الإسرائيلية . ويرى هذا اللوبي أن من مصلحة الاتحاد السوفييتي ألا يناصب الدول العربية العداء وأنه كي يستمر في كونه دولة عظمي (أو حتى شبه عظمى ) لابد من أن يتحالف مع هذه الدول كجزء من رصيده الاستراتيجي العالمي . ولابد من أن هناك في ا وزارة الخارجية السوفييتية عناصر أسيوية إسلامية نتمتع عندها برصيد من التعاطف المبدئي، وقد أشار فلاديمير نوسينكو ( وهو متخصص في شئون الشرق الأوسط في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في أكاديمية العلوم في موسكو) إلى الكثيرين في وزارة الخارجية ممن لايزالون متعاطفين مع الموقف المعادي إلى إسرائيل (على عكس

جورباتشوف وشيفرنادرة فقد وصفهما بأنهما "تقدميان"

( الجيروساليم بوست ٧ توقمبر ١٩٩٠ ) ، لابد من اكتشاف هذا اللوبي وتشجيعه حتى يمدنا بالمعلومات وحتى يتم ممارسة الضغط من خلاله وتوصيل الرسائل إلى القياده السوفييتية بطريقة كفءة وسريعة

ولعل من اهم الرسائل التي يجب أن تصل إلى القيادة السوفييتية هو حجم الغضب الشعبى العربي مما حدث ولابد من التلويح بأن الجماعات الإسلامية في العالمين العربي والإسلامي قد تبدأ بفتح قنوات مع الساغطين والمنشقين في الجمهوريات الإسلامية . كما أنه لابد من التلويح بأن مصالح الاتحاد السوفييتي في المنطقة قد تضار . نحن في عالم وثني في جوهره لا يفهم القيم المطلقة كثيرا ، ولكنه يفهم لغة الأرقام كما لم يفهمها أحد من قبل والخطاب الذي لا يصاحبه الارقام الخاصة بموازين القوي والمدفوعات يذهب أدراج الرياح . قد لا نحب هذه الحقيقة ، وهي حقيقة كريهة ولا شك ، إلا أنها المقيقة الاساسية في العالم الغربي الآن حاصة بعد البريسترويكا .

ولكننا يجب الا نطلب من الاتحاد السوفييتى مطالب غير معقولة نعلم سلقا أنه لن يمكنه تنفيذها . فمطلب وقف الهجرة (حتى ولو ظل بالنسبة لنا هدفا استراتيجيا مهما نسعى له بكل السبل) هو مطلب مستحيل . ولذا قد يكون من الاصوب البحث عن مستويات أخرى من العمل كان نحاول إبطاء الهجرة وتقييدها . وفي هذه الدائرة يمكن أن تدخل المجر ورومانيا أيضا باعتبارهما محطات الترانزيت .

ولا أعرف ما طبيعة العلاقات الاقتصادية والسياسية

القائمة والمحتملة بين الدول العربية من جهة ، ورومانيا والمجر من جهة اخرى . وهل يمكن الضغط في هذه الجبهة خاصة أن هذه الدول في حاجة إلى الاستثمارات والبترول ؟ ويمكن مطالبة كل هذه الدول الاقلال من حركة الطيران من موسكو ، حتى نبطىء من عملية الخروج . بل اننى اعتقد أن عملية الإبطاء يجب أن تكون هدفا أساسيا ، لانه كلما أبطأت عملية الخروج ، وأخذت ثماني سنوات بدلا من أربع على سبيل المثال ، فهذا يعنى اعطاء فرصة لاعداد أكبر من العارمين على الهجرة على إعادة النظر في مواقفهم . كما أن الأمور قد تستقر في الاتحاد السوفييتي وقد تتفتح فرص جديدة وقد تزول بعض عناصر الطرد التي سببت الفزع ، ولكن الأهم من هذا كله أن الإبطاء في عملية الفروج يعنى امكان تسنريب اعداد أكبر إلى الولايات المتعدة وفتح مراكز جذب أخرى .

ويجب علينا في هذه التحركات الانطالب إلا بما يتفق مع نوبتنا الذاتية ومع مقدرتنا الفعلية على الضغط، والمطالبة بالإبطاء في عملية الخزوج بدلا من إلغائها أو وقفها تماما طلبا معقولا إذ أنها لن تحرج السلطات السوفييتية ( أو السلطات المجرية والرومانية ) أن قبلت التعاون . كما أن عملية الإبطاء يمكن أن تتم في لباقة دون أن تحدث ضجة إعلامية . هذا لا يعنى أن نقلع عن المطالبة بوقف الهجرة ، بل يجب أن نستمر في ذلك وأن نسعى إلى تحقيقه . ولكن هذا هو مطلب الحد الاقصى ، ولا يوجد مبرر للاصرار عليه والتمسك به وحده ، وهذه ، مغنية بمواجهة الواقع بمتتاليات مختلفة .

اما على المستوى الشعبى فالتحرك لابد من أن يكون أكثر تركيبا ، فهو يجب أن يتم من خلال منظمات شعبية عربية وغير عربية وعربية وعربية وعربية / أمريكية وغربية . كما يجب التحرك من خلال ما يعرف باسم المنظمة الواجهة Front Organization وهي منظمة محلية تؤسس خصيصا لتحقيق هدف محدد وعاجل ، منظمة من داخل قوانين البلد ، ويتم تمويلها من الخارج . ومعظم الجماعات المتعاطفة مع اليهود والصعهاينة هي من هذا النوع .

ولابد من أن يكون التحرك بين أعداء اليهود وأصدقائهم، وبين الصهاينة واعدائهم ، ولنبدأ بالمؤسسات الدينية والثقافية الروسية اليهودية إذ لابد من أن نشجعها ونضخ فيها بعض الأموال ، إذ أن مثل هذه المؤسسات هي التي تشكل مركز الجذب ليهود الاتحاد السوفييتي ، فهي ستكون المجال الذى يمكنهم التعبير عن هويتهم الروسية اليهودية أو اليديشية من خلاله . واعتقد أنه ليس من الصعب إيجاد القنوات ، والجماعات اليهودية المعادية للصهيونية كثيرة في أنحاء العالم، وهم جماعات قد تكون صغيرة ولكنها تضم أعضاء على درجة عالية من المثالية تناضل وحيدة ضد الصهيونية باعتبارها عقيدة علمانية تتهدد العقيدة اليهودية بل وتراث يَهُود العالم بالزوال . وجماعة الناطوري كارتا من أهم هذه الجماعات وقد أعلنت عن معارضتها لهجرة اليهود السوفييت . ولعلني لا اذيع سرا حين اشير إلى أن أعضاء هذه الجماعة هم الذين تحركوا حتى منحت الولايات المتحدة للمهاجرين السوفييت \_ ابتداء من السبعينات \_ مكانة اللاجيء السياسي وبذا لم يدخلوا ضمن النصاب المسموح به

للمهاجرين العاديين ، مما سهل عملية هجرتهم إلى الولايات المتحدة وتم تحويل سيل الهجرة اليهودية إليها من فلسطين .

كما أنه توجد جمعيات كثيرة في الولايات المتحدة وغيرها من بلدان غرب اوربا تدعو إلى بعث ثقافي يهودي في الدياسبورا \_ أى خارج فلسطين المحتلة . وهؤلاء يرون أن الدعوة الصهيونية لنفى الدياسبور أي استغلالها وتصفيتها هى دعرة إجرامية ذات طابع إبادي genocidal . ومثل هذه الجمعيات يمكنها أن تبدأ حملة لتأكيد حق اليهود السوفييت في البقاء في وطنهم وتطوير هويتهم اليهودية الروسية والتمتم بجميع الحقوق المدنية والسياسية والدينية ـ وكل هذا يتعارض مع المخطط الصهيوني الذي يهدف إلى تحويل كل بقاع الأرض إلى مناطق طرد لليهود . كما يمكن أن تقوم هذه الجمعيات بحملة لتاكيد حق اليهود السوفييت في الهجرة إلى أي بلد يختارونه ، فالهجرة القسرية الجديدة لاسرائيل منافية لحقوق اليهودي فلى تهدر حقه في حرية الاختيار نتيجة سد منافذ الاستيعاب في دول العالم . وكان من الممكن الاستفادة من تصريحات ميخائيل كلاينر ( رئيس لجنة الاستيعاب في الكنيست ) في منه المضمار فقد صرح أن اسرائيل د رفضت ان تصبح فنلندة رابع محطة ترانزيت للمهاجرين السوفييت ، لأن الفتلندين وضعوا بندا يقول عندما يصل المهاجرون الى فنلندة يجب أن يتمكنوا من إعادة النظر فيما اذا كانوا يرغبون في الهجرة الى اسرائيل أو الى ملاذ أخر .. فهذا سيعيد ظاهرة التساقط» ( الجيروساليم بوست ٢٤ يوليو ١٩٩٠ ) . كان من الضرورى أن تقام حملة إعلامية مكثفة حول هذا الموضوع لاثبات أن هجرة اليهود السوفييت إنما هي عملية

تهجير وأن الهدف ليس انقادهم وإنما توطينهم في فلسطين المحتلة وتسخيرهم لخدمة الدولة الصهيونية وإهدافها وأخيرا يجب أن تطالب جمعيات حقوق الانسان الاتحاد السوفييتي بإعطاء المهاجرين السوفييت الحق في العودة إلى السوفييتية يمكنها التعاون في أوطانهم واعتقد أن المؤسسة السوفييتية يمكنها التعاون في هذا المضمار فمعاداة اليهود في روسيا (والاتحاد السوفييتي ) كانت دائما ظاهرة شعبية إلى حد كبير ، بينما كانت البيروقراطية الحاكمة تسعى إلى حل المسالة اليهودية عن طريق دمج اليهود في المجتمع وتأييد حقوق اليهود المدنية والسياسية هو أيضا تأكيد لانتمائهم إلى أوطانهم وحقهم في الاندماج فيه . كما أن السعى إلى مثل هذه الأهداف لا يتناقض مع الصورة التي يود أن يذيعها النظام السوفييتي الحالى عن نفسه ، وهي في نهاية الأمر امتداد الإنسان خاصة الإنسان اليهودي السوفييتي !

ويجب ألا ننسى حقوق إنسان آخر: الانسان الفلسطينى فالهجرة السوفييتية تتم على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى في أرضه. وهناك في القانون الدولى ما يجعل مثل هذه الهجرة الجماعية والاستيطان في بلد الآخرين أمرا غير مشروع. وقبل ترك الموضوع، يجب الإشارة إلى الاقتراح الذي طرحه الاستاذ محمد حسنين هيكل وهو أن نطلب وضع الهجرة من الاتحاد السوفييتي تحت إشراف المفوضية العامة لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة – أو تحت إي إشراف دولى آخر – ويمكن أيضا المطالبة بإيجاد

نوع من المراقبة الدولية لمتابعة الاستيطان في الضفة الغربية باعتباره خرقا للقوانين الدولية .

ويتسم هذا الجانب من التحرك المقترح أنه ومن خلاله يمكن تجنيد جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم بأسره وتجنيد شخصيات يهودية وغير يهودية للمساهمة فيه ، فهو دفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام ، ولا يمكن لاحد أن يرى أن الدفاع عن حقوق الإنسان فيه معاداة لليهود . وهذه الحملة لن تثير حفيظة الاتحاد السوفييتي بل تمكنه من التعاون مع العرب بشانها إلى أبعد حد ، إذ لا يمكن أن يتصدى لها إلا العنصريون الاغبياء والصهاينة .

وأود هنا أن أثير قضية في غاية الخطورة وهي قضية التمييز بين الاستيطان في فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ (خلف د الخط الاخضر » في المصطلح الاسرائيلي ) وبتك التي احتلت عام ١٩٢٨ (د المناطق » في المصطلح الاسرائيلي أيضا ) ، وهذا التمييز وهمي ولا يمكن مزاقبته أو التحكم فيه ، فإن تكونت كتلة بشرية داخل المستوطن الصهيوني فأنها ستصبح لها حركياتها المستقلة ، وقد يمكن عزلها خلف الخط الأخضر بضعة أيام أو شهور ، ولكن عند نقطة ما ـ مع تراكم الاعداد ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وستؤكد بنيتها التوسيعية ، وهي بنية تتجاوز نوايا الأفراد ودعوتهم ومخططاتهم . ولكن لا مانع بتاتا من استخدام هذا الخط بسبب فائدته الإعلامية . وقد يكون من الضروري الاليورط فيه أي متحدث عربي لأن هذا التمييز يتضمن قبولا يتورط فيه أي متحدث عربي لأن هذا التمييز يتضمن قبولا

ضمنيا لا لاحتلال فلسطين وحسب وانما للرؤية الصهيونية للدولة اليهودية باعتبارها دولة يهود العالم ، ولذا يجب أن تقوم إحدى منظمات الواجهة بهذه العملية .

ثم ناتى إلى اهم العناصر اى اليهود السوفييت المرشحين للهجرة . هؤلاء يجب أن تنظم بينهم حملة إعلامية عنيفة وسريعة . وقد نشرت الجويش ويك ( ١٩ أكتوبر ١٩٨٩ ) أن فيلم فيديو يتحدث عن مفاتن إسرائيل سيوزع عليهم ، ولعله الفيلم الذي اعده شارانسكي ويسمى « وطننا في اسرائيل » ( تايمز ١٣ يناير ١٩٩٠ ) او لعله غيره . مهما كان الامر فإن كثيرا منهم يميل الى تصديق ما جاء في المادة الدعائية الاسرائيلية لانهم يظنون أن كل ما سمعوه عن اسرائيل خطأ ، مجرد بروباجندا (مثل موقف المواطن العربي من البيانات الحكومية الموضوعية الرسمية ) . وكثير من المهاجرين يكتشفون الحقيقة المرة بعد وصواهم الى صهيون . وثمة نكتة يتداولها المهاجرون تصف احساسهم بالخديعة نتيجة لتصديقهم الدعاية الصهيونية « عن رجل تقى كان في طريقه إلى الجنة ولكنه لم يمكنه مقاومة زيارة جهنم وعند وصنوله لها أخذ يتمتع بالخمر والنساء والأغانى ، وإذا طلب نقله إليها ، وقد أجيب إلى طلبه ولكن عندئذ بدأت الشياطين في تعذيبه وحينما يشكو من الخديعة يخبره حارس جهنم : لقد كنت سائحا أما لأن فأنت مهاجر ، ( التايمز ٢٧ مارس ١٩٩٠) وإذا عرفنا أن كثيرا من المهاجرين إلى إسرائيل يدهبون إليها في باديء الأمر مع رحلات سياحية من الاتحاد السوفييتي ويتعرفون على ما تقدمه من متع فيقررون الهجرة اليها على اثر ذلك ، إذا عرفنا ذلك فإن الجنة هي

ولاشك الجولدن مدينا (الولايات المتحدة) أما جهنم فهى اسرائيل والمخدوع هو المهاجر! وهو الذي يتعذب ثمنا ليلاهته وتصديقه المادة الإعلامية المصقولة.

والمهاجرون لا يصدقون أيضا الحديث عن الانتفاضة ( « عرب يلقون حجارة » ) واكن بعضهم يكتشف الحقيقة أيضا بعد وصولهم إسرائيل ويكتشفون مدى خطورة الموقف د سمعنا قصصا عن سيارات تحرق، وحتى عن اطلاق الرصاص » . كما قال جريجوري في مركز ميفا سيريت صهيون للاستيعاب ( ديلي تلجراف ٢٩ مارس ١٩٩٠ ) . لابد أن يعرف هؤلاء المرتزقة حقيقة الموقف في إسرائيل، وأن يشاهدوا مناظر الانتفاضة وأن يطلعوا على أشكال النضال قبل ذلك حتى يستقر في روعهم أنها ليست مسألة عابرة . كما لابد من أن يعرفوا أنهم منذ جاء المهاجرون الروس اليهود الأول ( الذين كان يقال لهم المسكوب نسية إلى موسكو) بدأت الحرب، وأن بيوتهم لهذا السبب كانت تأخذ شكل السور والبرج ، وأن هناك انتفاضات وثورات أعقبها حرب تلو حرب بعد إعلان الدولة وحركات فدائية ثم الانتفاضة تتويجا لكل هذا النضال السابق. لابد من أن يفهم المهاجرون المرتزقة أنهم غير مقبلين على نزهة خلوية ، كما تحاول الدعاية الصبهيونية أن تصور لهم الأمر ، وإنما سيستوطنون أرضا لن يهدأ أهلها حتى يستعيدوها ، وإذا فهم قد قاتلوا من أجلها في الماضي وينرون الاستمرار في الجهاد من أجلها في الحاضر والمستقبل:

ثم يجب أن يدرك المهاجرون المحتملون هجم المصاعب التي سيواجهونها في أرض الميعاد . ومن ثم يجب التركيز

طى الملامع العسكرية المجتمع الصهبوبي وقانون الخدمة العسكرية والتردى الاقتصادى الذي يعاني منه التجمع الصهبوبي ويمكن أن نذكر لهؤلاء المهاجرين المرتزقة أن مئات الألوف من مواليد إسرائيل قد لجأوا إلى أمريكا ، وأن يهود العالم الغربي لا يهاجرون قط إلى إسرائيل ( وإن كان لا مانع لديهم من توطين اليهود الآخرين ) . ويمكن هنا طرح تساؤل بالنيابة عنهم : من هو وراء إغلاق أبواب الولايات المتحدة أمام الهجرة ؟ ولم لم تهيج الجماعات اليهودية كعادتها ضد معاداة السامية ؟ هل يريدون التخلص منهم بأي ثمن ؟

واحب أن اثير هنا قضية اثارها معى بعض امدقائى وهى ماسموه الضمير الاشتراكى لهؤلاء المهاجرين ، والافتراض هنا أن هؤلاء المهاجرين ، والافتراض هنا أن هؤلاء المهاجرين اتوا من مجتمع مبنى على المثل الاشتراكية والمساواة ومعاداة الامبريالية ، مجتمع وفر اسكانه مجموعة من المعلومات عن الصهيونية واستيطانيتها لاعضائها . ومن ثم يجب التوجه إلى هؤلاء من منظور الخالقى . وبالفعل اسس احد المهاجرين فرعا لحركة السلام الأن في موسكو (في مايو ١٩٨٨) وقد اجتمع اثنان من اعضائها مع ممثلى منظمة التحرير الفلسطينية (باليس ص القاعدة . فهؤلاء المهاجرون بمجرد أن تطأ اقدامهم أرض فلسطين قد تحولوا بنيويا الى مفتصبين مهما كانت طبيعة فلسطين قد تحولوا بنيويا الى مفتصبين مهما كانت طبيعة الرض آخر ليقوم بالدفاع عن حقوق الضحية المهورة وينادى

باحترامها الا اذا كان هذا الشخص مغفلا كاملا أو مصابا بحالة حادة من انقسام الشخصية . وهؤلاء المهاجرون ـ كما أسلفنا ـ وبناء على العينات المتاحة شخصيات نفعية ليس لها ولاء واضح الا للحراك الاجتماعي ، وهي تعيد اكتشاف مويتها اليهودية أو تفبركها لتحقيق أهدافها . ومع هذا رأيت أن أذكر هذه النقطة ـ رغم عدم اقتناعي بها ـ حتى نضعها ضمن المتتاليات المحتملة ، حتى وإن كانت بعيدة الاحتمال .

ولابد من جمع الاحصائيات عن مصير المهاجرين السوفييت الذين سبقوهم وقصص الفشل بينهم ، وكم منهم يود العودة ؟ وكم منهم نجح في الفرار إلى الولايات المتحدة ، وكم عدد الذين يفكرون في الفرار واكتهم تورطوا في إستلام شقق لا يمكنهم تسديد ثمنها وفي المصبول على خدمات عليهم ان يدفعوا تكلفتها قبل ان يهاجروا ؟ كم منهم وضعت هويته موضيع الشك ؟ يجب أن يقهم هؤلاء المهاجرون اصطلاحات مثل « تهود حسب الشريعة » أي على يد حاشام ارثوذكسي او « مامزير » أي طفل غير شرعى و« عجونه » أي المطلقة المربوطة . وهي مصطلحات لا يفهمونها البتة ويمرون عليها مرود البلهاء بسبب خلفيتهم الثقافية ، ومع هذا فإنهم سيجدون انفسهم ليسوا يهودا لأنهم لم يتهودوا حسب الشريعة ، كما سيكتشفون أن ابنامهم « مامزير ، وإن زوجاتهم « عجونة » . وليس من الصعب جمع المعلومات عن بعض سجناء ممهيون وبعض الرافضين الذين يقفون في طوابير المتعطلين ، أو يقضون سحابة يهمهم في مراكز الاستيعاب . وليس من الصعب تجهيز فيلم فيديو وثائقي عن الموضوع . وحينما كنت أعمل في الجامعة العربية اتذكر أن

إفرام سيفلا ، وهو احد قادة اليهود الجورجيين ، كتب كتابا عن أوضاع المهاجرين السيئة بل وصور فيلما داخل إسرائيل ، في حوزة الجامعة نسخ منه . وقد جاء في الجيروساليم بوست ( ٢٧ أكتوبر ١٩٩٠ ) أن المهاجرين قد عبروا عن قلقهم من أنهم سيضطرون للعيش في خيام عند وصواهم .

ولابد من أن يعين على الفور مندوب خاص للجامعة العربية أو منظمة التحرير الفلسطينية في موسكو تكون وظيفته إدارة المسراع وجمع المعلومات وبقديم الاقتراحات وبنفيذ البراميع المعترحة . فالمجتمع السوفييتي ليس مجتمعا مفتوحا ولابد من أن هناك كما كبيرا من المعلومات المتداولة التي لم يدونها أحد ، رغم أهميتها الكبيرة . كما أن هذا المندوب شيزودنا بمعلومات محددة لا عامة تزيد من مقدرتنا على التنبؤ والحركة . فمعرفتنا على سبيل المثال أن يهود موسكو أكثر اندماجا في محيطهم الحضاري من يهود جورجيا ، وأن نسبة الساقط بين يهود كييف تصل إلى ٢٧٪ ، هذا النوع من المعلومات الذي يتسم بالخصوصية يحسن من أدائنا كثيرا ، إذ يمكننا أن نركز على التجمعات اليهودية الكبيرة في المدن الروسية باعتبار أنها تضم أكبر عدد وأكثرها قابلية الذهاب بعيدا عن فلسطين .

كما أن معرفتنا بالمهاجرين السوفييت كعناصر بشرية مرتزقة ، توظف يهوديتها في العراك ، قد يفتح لنا فرص تجنيد بعض العناصر بينهم سواء كانوا في داخل فلسطين أو خارجها ، ومن خلال تجنيدهم يمكن التركيز على الفضائح

وافتعال الأحداث . وأرجو ألا يفهم من وصفى للمهاجرين بأنهم مرتزقة أنهم ليسوا شرسين ولا مقاتلين . فالجندى المرتزق قد يقاتل بضراوة ربما أشد من المجاهد ، خاصة إذا حوصر وتهدد الخطر « رزقه » أى طموحاته المادية . كل ما أود تأكيده أنه يقاتل لا من أجل مثل عليا وإنما من أجل أهداف مادية ، ومن ثم فإننا بوسعنا التسلل من خلال هذه الثغرة ، فهو فى نهاية الأمر يمكن شراؤه ، فالمرتزق يعرض نفسه دائما للبيع ، أليس هذا هو قانونه الأساسى ؟

المجال الأخير للحركة هو البلاد التي يمكن أن نسرب إليها الهجرة اليهودية ( التي تتجه إلى هناك إن تركت وشأنها ) . وهذه الدول هي أساسا الولايات المتحدة ثم استراليا ونيوزيلندة وكندا ، ثم أخيرا بعض دول أوربا ، ولنبدأ · بالولايات المتحدة . أعتقد أنه يجدر بالدول العربية التي تبالغ . فى الهجوم على الاتحاد السنوفييتي والجماعات التي تصب جام غضبها على امبراطورية الشر الالحادية ( التي تداعت ) أن يوجهوا بعضا من هذا إلى الولايات المتحدة . ويجب أن نتذكر أنه إذا كان القرار السوفييتي نابعا من حركيات بنيوية كبرى لا يمكن للنظام السوفييتي الحاكم ضبطها أو التحكم فيها ، فإن القرار الأمريكي هو فعل سياسي محض يهدف إلى خدمة المستوطن الصهبوني ، ويمكن من الناحبة النظرية أن يلغى غدا . ولذا لابد من أن تمارس الدول العربية شيئا من الضغط حتى تخفف الولايات المتحدة قليلا أو كثيرا من القيود المفروضة على الهجرة . ومرة أخرى هذا طلب معقول القصى حد ، فنحن لا نطالب هنا بإلقاء « اليهود في البحر » بل العكس نحن نطالب بحمايتهم بوضعهم على الشاطىء 799

الأمريكى ، خاصة ومن الواضح أن هذا هو مطلب غالبيتهم الساحقة . وأعتقد أن هذا لو حدث فإنه لن يخفف من وطأة الهجرة الاستيطانية إلى فلسطين المحتلة ، بل وقد يصفيها تماما . وإلى جانب الضغط العربى الرسمى يمكن تجنيد كثير من الجماعات والشخصيات اليهودية وغير اليهودية لصالح هذه الحملة .

والإعلان الذى نشره اليهود السوفييت فى احدى الصحف الأمريكية والذى أسلفنا الاشارة اليه يصلح نموذجا يحتذى . واعتقد أنه يمكن للجماعات المسيحية من أصل روسى أو أوكرانى فى الولايات المتحدة أن تتحرك فى هذا المجال . فإغلاق باب الهجرة أمام اليهود السوفييت هو بالضرورة إغلاق الباب أمام العناصر المسيحية . ومن ثم يمكن لهذه الجماعات أن تتحرك للمطالبة بحق المسيحيين فى الهجرة ، ويمكن للجاليات العربية فى الولايات المتحدة أن تلعب دورا فى هذا المجال .

كما يجب دراسة قوانين الهجرة في كل البلاد التي يمكن تسريب اليهود إليها ، فإن كان هناك فرص وتغرات فإن هذه المعلومات لابد من أن تنقل إلى المهاجرين المحتملين . ولابد من التركيز على استراليا ونيوزيلندة . كما أن كندا قد تكون إمكانية جيدة باعتبار أنها تضم نواة سفاردية وأخرى اشكنازية ، ووجود النواة أمر أساسى للهجرة . ولعلنا لو نجحنا في تقوية النواة اليهودية الموجودة في استراليا فإنها قد تصبح هي الأخرى منطقة جذب . أما بالنسبة لأوربا فإن الحديث الصهيوني الممل عن الهولوكوست قد يمكن توظيفه

لصالحنا ، فقد حان الوقت أن « تكفر أوربا عن خطاياها » بعد أن فتكت باليهود فيها حتى أصبحت Judenrein خالية من اليهود . عليها أن تتحمل جزءا من « مسئوليتها التاريخية » ، وتعبد فتح محطات الترانزيت ، وتقبل كوتا أو نصاب من المهاجرين في أوربا ـ مثلما ساعدت المهاجرين من ڤيتنام ـ تعويضا عن الستة ملايين الذين قرأنا عنهم الكثير .

ولعله قد يكون من المفيد التركيز على المانيا بالذات فهي من المنظور الأوربي عليها دين كبير لليهود بسبب « جريمتها » تجاههم وقد حان الوقت لدفعه . ولا أدرى لم لا تفتح المانيا أبوابها على مصراعيها لأبناء أو أحفاد ضحاياها ؟ لماذا تكبدهم مشقة السفر ؟ ويجب أن نتذكر أن ثمة علاقة خاصة بين يهود الاتحاد السوفييتي والثقافة الألمانية ، فاللغة اليديشية هي لهجة من اللغة الألمانية ( في الواقع يصعب تسميتها لغة مستقلة ) والثقافة اليهودية في شرق أوربا ووسطها كانت أساسا ألمانية اذ أن كل الحركات الفكرية الحديثة بين اليهود المانية النشأة : حركة الاستنارة ، واليهودية الاصلاحية ، واليهودية الارثوذكسية ، وعلم اليهودية ، وأهم المفكرين الديتيين اليهود (مارتن بوبر وليوبايك وهرمان كوهين وفرانز روزنزفايج ) ألمان يكتبون بالألمانية ، وكذا أهم المفكرين والصهاينة (هرتزل ونورداو). ولغة المؤتمرات الصهيونية الأولى كانت الألمانية ، بل أنه كان ينظر إلى اليهود في الدول السلافية ( بواندا وروسيا وغيرها ) باعتبارهم عنصرا ألمانيا ، ولذا حينما كانت تضم ألمانيا جزءا من بولندا كانت تعتبر اليهود جزءا من الكثافة البشرية الألمانية ( وعلى كل حينما استوطن

اليهود في بولندا في العصور الوسطى استوطنوها مع التجار الألمان وكان يطبق عليهم القانون الألماني!) . ألا يصلح هذا أساسا ايجابيا يكمل الميراث السلبي ؟ أليس هذا تراثا حضاريا مشتركا ؟ ويبدو أن هناك هجرة يهودية سوفييتية بالفعل الى المانيا فقد وصل ٢٥٠٠ يهودى سوفييتي ، كما تقدم عشرة آلاف بطلب تأشيرات هجرة للقنصلية الألمانية في كبيف. بل وظهر أن الحكومة الائتلافية في المانيا الشرقية. توفر حقوق الاقامة والعمل آليا لهم « فهى وسبيلة جيدة للتعامل مع ماضينا » ـ على حد قول رئيس لجنة الهجرة في ألمانيا الشرقية ، ( الجيروساليم بوست ١٢ يوليو ٢٩٩٠ ) . ومن المفارقات أن مكتب تقديم المشورة للمهاجرين يقع في مبنى قديم كانت تشغله وزارة الإعلام إبان الحكم النازى والتي تراسبها جوبلز . ويبدو أن حكومة المانيا الغربية تحاول أن توقف هذا السيل العرمرم المحتمل بأن تفرض نصابا معينا، وأن تمنح حق الهجرة لليهود من أصل الماني وحسب . ولكن \_ كما هو متوقع بعد عشرات السنين من الحديث عن الهولوكوست \_ ظهرت معارضة للاجراءات المقترحة فقال ديتريش فيستيل ، وهو أحد زعماء حزب الخضر : « لم يفرض نصاب حينما أرسل الألمان باليهود لأفران الغاز ، ويجب الا يفرض نصاب الآن » ( ألا يصلح هذا شعارا لحملة إعلامية مثيرة يشترك فيها فلسطينيون ويهود سوفييت وبعض الخضر؟). وقد قدم حزب الخضر مشروع قرار للبرامان الألماني يطالب بإعطاء اليهود السوفييت الحق في الهجرة بلا قيد أو شرط وبلا حدود ، وقد حول المشروع إلى لجنة لمناقشته (تايم ۱۹ نوفمبر ۱۹۹۰ ) ربما لقتله ، وهذه فرصة

ذهبية لابد من اغتنامها ، ولابد من الايعاز لبعض المنظمات اليهودية والليبرالية واليسارية بالتهييج ، فمثل هذه المنظمات تحدث ضجة غير عادية حينما يرسم أحد صليبا معقوفا على شاهد قبر يهودى ، وأعتقد أنه ليس من الصعب تحريكها للدفاع عن حق يهود الأتحاد السوفييتي الاستيطان في المانيا المتحدة ! مع العلم بأن المؤسسات الصهيونية تجد أنه من المحرج للغاية أن تحاول وقف مثل هذه الجهود إذ أن هذا يفضح التناقض الاساسي الكامن في الفكر والحركة الصهيونية ـ ان الصهيونية تهتم بالدولة اليهودية ولا تهتم باليهود ، بل وتسخرهم لخدمتها .

يبقى بعد ذلك الجبهة الثالثة وهى العالم العربى وهذا ينقسم إلى قسمين داخل فلسطين وخارجها والتحرك على المستويين الحكومى والشعبى . أما على المستوى الرسمى فقد أسلفنا الاشارة إلى بعض نواحيه .

أما المستوى الشعبى فيمكن للجماعات الشعبية أن تعبر عن رأيها للاتحاد السوفييتى ، ويمكن للشيوعيين العرب أن يلعبوا دورا مهما فى هذا المضمار فهم ولاشك لايزال لهم اتصالات مع بعض العناصر المهمة داخل النخبة الحاكمة فى الاتحاد السوفييتى وغيره من الدول التى كانت اشتراكية . ويمكن لهذه الجماعات أن تمارس أنواعا مختلفة من الضغط لا يمكن للحكومات ممارستها .

وقد بات من الضرورى كذلك تأسيس جمعيات فى كل العالم الاسلامى مهمتها فتح قنوات مع مسلمى الاتحاد السوفييتى ومراقبة البيروقراطية الروسية العسكرية التى قد

تتخذ موقفا قوميا عنصريا ، وتعود إلى النمط القديم حينما كانت القوات القيصرية تضرب بيد من حديد على يد الإينوروبتسى أى الأقليات والشعوب غير السلافية . وقد صرح أوليج جورديفسكى ـ رئيس المخابرات السوفييتية السابق في لندن - وكان عميلا مزدوجا هرب الى الغرب عام ١٩٨٥ قيل تنفيذ حكم الاعدام فيه \_ صرح بأن موسكو لن تتردد في استخدام القوة في أذربيجان والأماكن المماثلة . فالقوقار هامة للغاية من الناحية الاستراتيجية كما أن القيادة السوفييتية أقل أكتراثا بردة الفعل الشعبية هناك . على عكس الدول البلطيقية ، فهي \_ على حد قوله \_ متحضرة للغاية ، ومرتبطة بالغرب مما يجعل التدخل الحربى هناك أكثر صعوبة ( تايم ٥ مارس ١٩٩٠ ) . مثل هذه الجمعيات ستشكل لاشك أداة ضغط، كما أنها مسألة حيوية هامة حتى خارج اطار الصراع العربي ـ الاسرائيلي . ونحن لا نطالب هنا بالتدخل في الشئون الداخلية للاتحاد السوفييتي وانما بمراقبة سلوكه ازاء الشعوب الاسلامية لنرى هل يتفق سلوكه مع ما يدعى هو من انفتاح واهتمام بحقوق الانسان أم لا - أى أنه يجب محاكمته من منظور ما يطرحه هو من قيم وادعاءات ، ومقارنة موقفه من المسلمين بموقفه من الشعوب والأقليات الأخرى .

وربما قد حان الوقت لبعث مشروع سفينة العودة مرة أخرى على الا تشرف عليها المنظمة وإنما جهة شعبية يستحسن أن تكون غير عربية ويمكن أن يقوم بالتنظيم والإشراف تحالف من عدة جمعيات عربية يمكنها المناورة بكفاءة . ولتحمل سفينة العودة هذه المرة عددا كبيرا من المسنين الذين طردوا عام ١٩٤٨ ، وليكن الشعار هو أنه إذا

كانت أرض فلسطين قادرة على استيعاب مليون يهودى سوفييتى فما قولهم في ربع هذا العدد من الفلسطينيين ؟ ويمكن هنا أن نهيب بالإحساس الخلقى اليهودى الذى تتحدث عنه كل المراجع الغربية التى أقراها والتى أجد صعوبة بالغة في العثور على ثمرته في الكيان الصهيوني . يجب أن نلجأ للحيل والألاعيب فالإعلام العالمي يحتاج دائما إلى حوادث مسرحية ولابد من أن نزود الته النهمة بما يحتاج من مادة . فيمكن مثلا تجنيد بعض كبار الشخصيات لمصاحبة العائدين ، ولابد من أن هناك من المختصين ممن يمكنهم طرح تصورات أكثر إبداعا وإثارة وتسلية من اقتراحاتي .

ولكن العبء الأكبريقع على المنتفضين في الداخل ، فلابد من أن يعرفوا بيوت المستوطنين الجدد وأن بركزوا عليها بحيث يضطر العدو أن يضعهم تحت حراسة مشددة خاصة ، تسبب لهؤلاء المرتزقة الباحثين عن اللذة في الحياة الدنيا الضيق الشديد وفقدان الشهوة والشهية . ولابد من أن تذاع هذه الحقيقة : إن المنتفضين سيعاملون المهاجرين الجدد معاملة خاصة جديرة بهم ، وكما قال أرييه إلياف : « قيصر معاملة خاصة جديرة بهم ، وكما قال أرييه إلياف : « قيصر الهجرة على حد قول الجيروساليم بوست ( ٢٤ فبراير ١٩٩٠ ) لو ازدادت الانتفاضة سخونة ، أو لو اندلعت حرب كاملة فان الروس سيفرون بكل بساطة من اسرائيل . ونحن هنا لا نتحدث عن الإرهاب وإنما عن عملية مضايقة واعية مستمرة تجعلهم يبحثون عن المتعة في مكان آخر . وإذا كان تجعلهم يبحثون عن المتعة في مكان آخر . وإذا كان المستوطنون القدامي يتحدثون عن الزراعة المسلحة فليتحدث هؤلاء عن الرفاهية المسلحة ، وإذا كان الاستيطان في الضفة الغربية أصبح مكيف الهواء (استيطان دي لوكس على حد

قول زئيف شيف ، المعلق العسكرى الاسرائيلى ) فليكن اذن مكيفا بالهواء مزودا بالسلاح وجميع الأدوات الدفاعية . كما أنه يمكن السعى لتسعير التناقضات داخل الكيان الصهيونى بين الشرقيين وبين المؤسسة الدينية من جهة ، والوافدين من جهة أخرى ولابد من أن نتذكر كلمات شارانسكى الخاصة بأول عشرة ألاف مهاجر

وبما أن إدارة الصراع تتطلب معلومات محددة لابد وأن يوجد مندوب داخل إسرائيل مهمته ضمان تدفق المعلومات . وهذا أمر ليس صعبا ، فالمجتمع الصهيونى منفتح نسبيا خاصة بالنسبة للمؤسسات والأفراد الغربيين . ولابد من أن موردخاى التشولار كتب دراسات لم تترجم إلى اللغات الأوربية . كما أنه لابد من أن مراكز البحوث التابعة للجامعة العبرية والمتخصصة فى شئون اليهود السوفييت ويهود شرق أوربا عندها كم هائل من المعلومات المتحيزة وغير المقحيزة ، ويمكن لمراكز البحوث الفلسطينية المساهمة فى هذا الجانب . ولكن المندوب فى الداخل سيظل ذا أهمية حيوية إذ البيمكنه متابعة الصحف حتى غير المهمة منها ، كما أن البهود الشرقيين عضاء التجمع الصهيونى سيكون أكثر مباشرة . ويمكن أن تنشر صحيفة محلية يصدرها بعض اليهود الشرقيين خبرا فى غاية الأهمية لا نكتشفه إلا بعد أسبوعين ، على سبيل المثال

إن ادارة الصراع تتطلب عملية رصد وتصنيف دائمه المعلومات المتاحة ، ولكل ما يستجد منها حتى نعرف الكيان الصبهيونى من الداخل حق المعرفة بكل تناقضاته وصراعاته وتحركاته ، وبكل ما يطرأ عليه من تغيرات . ولابد من توصيل

بعض هذه المعلومات لليهود السوفييت في وطنهم حتى يمكن لبعضهم أن يعيد النظر . ولابد من توفيرها لليهود الشرقيين أيضا حتى يظلوا واعين بالتمييز الطبقى والعنصرى ضدهم . بل ويمكن توفير معلومات عن خلفية بعض اليهود الوافدين للمؤسسة الدينية حتى تؤجج من حدة الصراع . فالمعلومات أساسية لإدارة أى صراع بشكل ذكى . ونحن لانعنى بالمعلومات هذا قصاصات الصحف واستطلاعات الرأى العام والموضوعية المتلقية الموثقة ، وإنما نعنى المعلومات التي يتم جمعها وتفسيرها وربطها لنستخلص منها نماذج تفسيرية يتم مراكمة المعلومات من خلالها ، فإما أن تزداد النماذج تفسيرية ويقينية أو يتم تعديلها وإعادة صياغتها. أما المعلومات التي نراكمها في الوقت الحالي فهي توثيق للبديهيات الواضحة والعموميات الشائعة.

· وأخيرا سِأضرب مثلين على إدارة الصراع: واحد لا يستند إلى المعلومات الدقيقة العامة والخاصة التي ينتظمها نموذج تفسيرى ، وانما يدور في اطار الصيغ والقوالب الفكرية الجاهزة والتلقى السريع لمعطيات الواقع . ويقف الآخر على طرف النقيض منه . أما المثل السلبي فهو بخصوص اليهود القرائين في العالم العربي . فكثير من المفكرين العرب وصناع القرار ينظرون إلى أفراد الجماعات -اليهودية غير المتجانسين ، المتنافرين أحيانا فيما بينهم (شأنهم شأن أي جماعة بشرية) ، باعتبارهم «يهودا» والسلام ، على الرغم من أن الواقع التاريخي والفعلى يناقض ذلك تماما ، فاليهود القراؤون هم يهود يؤمنون بالتوراة ، وهذا هو العنصر الوحيد المشترك بينهم وبين اليهود الحاخاميين أو التلموديين ، إذ أن القرائين لا يؤمنون بالتلمود ( نظرا لتأثرهم بالفكر المعتزلي الإسلامي العقلاني). وقد انقسموا عن 4.7

وقد اتسعت رقعة الخلاف بين الفريقين حتى أن الحاخاميين يكفرون القرائين ـ حتى الوقت الحاضر . وبينما كان أسلافنا يعرفون الفرق بينهما ( يتحدث المسعودى عن اليهود القرائين في مقابل السماعيين ، أى الذين يؤمنون بالتلمود الذي يقال له أيضا الشريعة الشفوية أى المسموعة غير المكتوبة ) ، فإن الدول العربية في الأربعينات لم تكن تدرك الفرق ، وإذا هاجر القراؤون مع من هاجر من يهود .

ومن ثم تم تحويل عنصر بشرى كان من الممكن تجنيده في صفنا إلى عنصر ساخط علينا مضطر للانضمام إلى أعدائه رغم انفه للقتال ضدنا دفاعا عن النفس . ويمكن أن نقارن موقفنا هذا بموقف القوات النازية إبان الحرب العالمية الثانية . فحين احتلت هذه القوات مناطق في الاتحاد السوفييتي تضم يهودا قرائين وتم القاء القبض عليهم ، تقدم هؤلاء بشكوى إلى القوات النازية ، وبينوا اختلافهم الجوهري عن اليهود الحاخاميين . فأرجأت القرات النازية اتخاذ أي اجراءات بصددهم ، وأجريت بعض الدراسات والحرب العالمية الثانية مستعره ووافق النازيون على وجهة نظر القرائين ، وبالتالي لم يتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال وإنما تم تجنيدهم في القوات النازية .

والقراؤون لا يزالون يعانون الويلات في إسرائيل إذ لا تعترف الحاخامية بهم يهودا ولا تعترف بالطلاق الذي يتم على يد حاخام قرائي (تماما كما هو الحال مع اليهود السوفييت). ويبدو أن كثيرا من عرب الداخل لا يعرفون من أمرهم شبيئا. وقد سالت عنهم كثيرا من أصدقائي الذين اليهود الحاخاميين منذ القرن التاسع الميلادي وأصبحت لهم مدارسهم وفكرهم ومفكروهم

يعيشون في الأرض المحتلة ، فلم يدلني أحد على مصيرهم ، ويخلط البعض بينهم وبين يهود الناطوري كارتا الذين هم من أهم جماعات اليهود الحاخاميين ، ومعادون تماما للصهيونية ، من منظور حاخامي ( ومن ثم فهم لايعترفون بالقرائين يهودا ) . وغنى عن القول إن ملفات المعلومات التي تحتفظ بها الحكومات العربية ليس فيها أي شيء عن اليهود القرائين .

وقد وقعت في يدى أخيرا إشارة وحيدة لهم في بريد القراء في الجيروساليم بوست ( ١٣ يناير ١٩٩٠) تشير إلى وجود أعداد منهم في مدينة رام الله ( مع يهود من الهند وجورجيا واثيوبيا ) . كما أن موسوعة اليهودية التي صدرت هذا العام تذكر الرقم ٢٠ الفا ، ولا ندرى هل هذا هو عددهم في فلسطين المحتلة وحسب ، أم أن هذا هو عددهم في العالم وبذا يضم الخمسة ألاف الموجودين في الاتحاد السوفييتي ؟ ما يهمنا في هذا الموضوع أنه يوجد قطاع داخل الجماعات اليهودية يمكننا التعامل معه بشكل مختلف حينما تتوافر عندنا المعلومات الدقيقة ( لا العامة ) عنه والنماذج التقسيرية المركبة والشاملة . وتجاهلنا للقرائين حتى الوقت الحاضر ناجم عن جهل بخريطة الهويات والانتماءات اليهودية

فى مقابل ذلك أحب أن أذكر واقعة الأخ دانيال ، كنموذج على كيفية إدارة الصراع . توجد إشكالية أساسية داخل العقيدة اليهودية وهى أنها عرّفت اليهودي أنه « من ولد لأم يهودية » ، والمشكلة تكمن فى أنه حينما يتخلى اليهودي عن عقيدته ويصبح ملحدا فإنه مع هذا يظل يهوديا . وقد استفاد الصهاينة الملحدون من هذا الوضع ، إذ أصبح فى مقدورهم الزعم بأنهم يهود رغم عدم إيمانهم لا بالله ولا بالتوراة ( وأرجو ملاحظة أن هناك اختلافا جوهريا هنا بين التعريف

اليهودى لليهودى والتعريف الإسلامي لليهودى، فنحن لا نعترف باليهودى الملحد يهوديا ، فحسب التعريف الإسلامى لابد من أن يؤمن اليهودى بالله والتوراة كى يحسب يهوديا ، مما يعنى أن الصهيونية ليست حركة يهودية من منظور إسلامى على الرغم من ادعاء أصحابها أنهم يهود) . ورغم أن المؤسسة الدينية لم تكن سعيدة بهذا الوضع ، خاصة أن قيادة « اليهود » وقعت فى يد العناصر الصهيونية ، فإنها آثرت الصمت باعتبار أن هذا هو تعريف الشريعة وعليها تقبله .

وهنا تحركت الكنيسة الكاثوليكية ( الفاتيكان ) المدركة للإشكالية ولأزمة اليهودية المعاصرة والتناقضات الناجمة عن ظهور الدولة الصهيونية ، فأذنت للأخ دانيال بالهجرة إلى إسرائيل . والأخ دانيال هو اليهودي البولندي أوزولد روفايزين الذى ولد لأبوين يهوديين ولكنه أثناء الحرب العالمية الثانية لجأ إلى دير للراهبات هربا من النازيين وأثناء فترة اختبائه اعتنق المسيحية ثم أصبح راهبا ، وقد هاجر الأخ دانيال وطلب الجنسية الإسرائيلية بمقتضى قانون العودة الذى يعطى الجنسية لكل يهودي يعود إلى وطن الأجداد . وقد رفضت وزارة الداخلية اعطاءه الجنسية بمقتضى قانون العودة وعرضت عليه الجنسية عن طريق التجنس ، ولكن حيث أن الهدف من الهجرة كان تفجير المشكلة من الداخل ، فإن الأخ دانيال رفض العرض وزفع قضية في المحكمة العليا، وبين في عريضة ألدعوى أنه إذا كانت الشريعة اليهودية تعترف بالملحد يهوديا ، فمن باب أولى يمكنها اعتبار المسيحى يهوديا ، فالشريعة اليهودية تقرر أن اليهودي لا ينسلخ بتاتا عن دينه اليهودي مهما بلغت ذنوبه ( حسبما جاء

في كتاب السنهدرين في التلمود). وقد رفضت المحكمة العليا طلبه عام ١٩٦٦ وقالت في حكمها أنه وفقا «للعرف» المعمول به فإن كل من يغير دينه بدين آخر يعد غير يهودي، إذ أنه اختار أن ينفصل عن مصير «الشعب اليهودي» وتاريخه - أي أن المحكمة اضطرت أن تحل العرف محل الشريعة واضطرت المؤسسة الدينية أن تقبل بهذا الحكم الذي يؤسس اليهودية ذاتها على أساس العرف، أي أساس علماني. ولم يفق المستوطن الممهيوني بعدها، إذ أخذت علماني. ولم يفق المستوطن الممهيوني بعدها، إذ أخذت القضية في التفاقم ولاتزال من القضايا الأساسية التي تؤدي إلى انقسام التجمع الصهيوني وإلى تصعيد الخلافات بينه وبين يهود العالم وكما سلفنا أطلت المشكلة برأسها مرة أخرى مع وصول اليهود السوفييت.

ويمكن القول إن التناقضات الكامنة كانت ستنفجر إن عاجلا أم أجلا ، وهذا هو منطق الكسالى المهزومين ، فإن التناقضات يمكنها أن تبقى كامنة خامدة ثم تنفجر بعد قرنين من الزمان . كما أنه لو تفجرت بشكل تلقائى دون عملية تصعيد واعية من الخارج فإن العدو يمكنه أن يجد تسويات وصيغ مهادنة ، كما أنه يمكنه أن يحيطها بالصمت فلا يشعر بها أحد ( ومن يسمع عن القرائين الآن ، على سبيل المثال ، ومن القمع الواقع عليهم ؟ ) .

لابد من إدارة المعراع بطريقة تتسم بالشمول والدقة والسرعة ، ومما يكسب القضية إلحاحا ما قاله شارانسكى بشأن العشرة آلاف الأولى ، ويمكننا أن نضيف أن اليهود السوفييت هم آخر مصادر المادة القتالية للكيان الصهيونى . وقد أخبرنى أحد اليهود المعادين للصهيونية أن المؤسسة

الصهيونية سعت لوقف الهجرة اليهودية من الاتحاد السوفييتي في أواخر السبعينات مع تصاعد نسبة التساقط حتى وصلت إلى ٩٠٪، إذ أن استمرار الهجرة اليهودية كان يعنى انتقال الجيب اليهودى من روسيا إلى أمريكا، والصهاينة يعرفون عن حق أن من يدخل الجولدن مدنيا لا يخرج منها قط. وكانت توصف فرنسا في القرن التاسع عشر بأنها البلد الذي يأكل اليهود ، أي تدمجهم تماماً مما يؤدي إلى اختفائهم ، ويمكننا القول إن الولايات المتحدة هي البلد الذى يأمركهم تماما بحيث لا يبقى منهم إلا بعض الرموز الباهتة والشعارات الصاخبة ، ولذا مهما كان الحال في الاتحاد السوفييتي ، فعلى الأقل يظل اليهود فيه يهودا ، ورغم تأكل هويتهم يظل عندهم الطموح في الخروج ، ولذا آثرت المؤسسة الصهيونية الاحتفاظ بآخر المستودعات البشرية اليهودية إلى أن تأتى اللحظة المواتية . وهم يظنون انها قد حانت وأنهم سيكون بوسعهم أن يحقنوا الجيب الاستيطاني بالمادة البشرية القتالية التي يحتاج إليها ، واكننا لو تحركنا ونجحنا ، فإن هذا سيعنى تصفية آخر مصادر المادة القتالية للجيب الاستيطاني ، وبالتالي تتحول اللحظة التي كان يظن العدو فيها أنه ستتجدد فيها حياته وحيويته إلى لحظة النزال الأخير معه بإذن الله .

### المصادر ولمزيد من الاطلاع

لا يوجد في المكتبة العربية كتاب واحد عن اليهود السوفييت: السوفييت سوى كتاب سلافه حجاوى (اليهود السوفييت: دراسة في الواقع الاجتماعي، مركز الدراسات الفلسطينية بجامعة بغداد، ۱۹۸۰) وهي دراسة جيدة للغاية ومتزنة، وإن كان قد مر على نشرها عشرة أعوام، ويوجد مقالات مختلفة نشرت في مجلات مثل "شئون فلسطينية" و«مجلة الدراسات الفلسطينية" و"السياسة الدولية". (أنظر خاصة دراسات كل من د، أحمد يوسف ود، أمين على محمود التي اعتمدنا عليها في الجزء الخاص بعلاقة الدولة السوفييتية بالدولة الصهيونية). كما توجد في الوقت الحاضر مجلات تشر ترجمات مستفيضة من الصحافة العبرية من أهمها "الملف" و"الأرض" و"نشرات دار الجليل".

وقد تعرضت بعض الكتب لتاريخ يهود أوربا وخاصة يهود روسيا القيصرية ثم السوفييتية فى طى تناولها لتاريخ الصهيونية الصبرى جريس الصدر منه جزآن ١٩٨٧ و ١٩٨٦ ، وينشره ، مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ) ، والمشكلة اليهودية

والحركة الصهيونية لبديعة أمين (بيروت ، دار الطليعة ، ١٩٧٤ ) . وقد استفدنا كثيرا من دراسات هذين الكاتبين رغم اننا لم نقتبس من أعمالهما مباشرة ، وهذا أمر يحتاج للتنويه . اذ يظن البعض ان قائمة المراجع يجب ألا تضم سوى الكتب التي تم الاقتباس منها بالفعل ، مع أن المصادر التي لا نقتبس منها قد تفوق في أهميتها وعمق اثرها بمراحل تلك التي نقتبس منها ، وذلك إن أثّرت في صبياغه النموذج التفسيري ذاته ، بينما نجد ان كثيرا من الكتب التي نقتبس منها هي مجرد مصدر للحقائق ـ مادة أرشيفية وحسب! ومن أهم الدراسات الموجودة باللغة العربية والتي تلقى كثيرا من الضوء على يهود اليديشيه دراسة ابراهام ليون : المفهوم المادى للمسألة اليهودية ، وهي دراسة تفوق في أهميتها وعمقها درسا ماركس في المسألة اليهودية وتتجاوزها ولعل هذا يعود إلى حدود تجربة ماركس التاريخية ، وإلى عدم اكتراثه بالموضوع اليهودي ، وإلى جهله باليديشيه ويهود شرق أوروبا ، هذا على عكس ليون الذى كان يعرف تاريخ يهود روسيا وبولندا وكان مطلعا على المصادر البديشية .

وغنى عن القول إن المكتبة الانجليزية مكتظة بالكتب عن يهود الاتحاد السوفييتى بشكل مبالغ فيه ، ولذا نجد أن كثيرا من الكتب لا يأتى بجديد ويكرر نفس الآراء والمعلومات دون إضافة معرفية حقيقية . ولعل هذا يعود الى ان سوق الكتب عن اليهود السوفييت رائجة ، ولذا تسارع دور النشر باصدار الكتب لتحقيق الربح دون ابداء أى رحمة بالقراء خاصة الكتب لتحقيق الربح دون ابداء أى رحمة بالقراء خاصة

المتخصصين منهم الذين يجدون أن من واجبهم العلمى الاطلاع على ما جاء فيها . وفيما يلى قائمة بأهم المراجع :

Altshuler, Mordechai. Soviet Jewry since the Second World war: Population and Social Structure. Green wood Press, New York, 1987.

Boron, Salo W. The Russian Jew Under Tsars and Soviets. Macmillan, New York, 1964.

Hirszowicz, Lukasz. Ed. Proceedings of the Experts' Conference on Soviet Jewry Today.

London, 4–6 January 1983, Institute of Jewish Affairs, London, 1985.

Kochan, Lionel. Ed. The Jews in Soviet Russia since 1917. Oxford University Press, Oxford 1972.

Lerman, Antony et al. Eds. The Jewish Communities of the World: A Contemporary Guide. Institute of Jewish Affairs and Macmillan, London, 1989.

Levin, Nora. The Jews in the Soviet Union Since 1917: Paradox of Survival. Two Volumes, New York University Press, New York, 1988.

Mahler, Raphael. A History of Modern Jewry, 1780 - 1815. Vallentine, Mitchel, London, 1971.

Pinkus, Benjamin. The Jews of the Soviet Union: The History of a National Minority. Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

وقد اعتمدنا في هذه الدراسة وغيرها على الموسوعات اليهودية المتخصصة واهمها في تصورنا

Landman, Isaac. Ed. The Universal Jewish Encyclopedia. Kitav, New York, 1969.

في عشرة اجزاء

وهذه طبعة طبق الأصل من الموسوعة التي صدرت عام ١٩٤١ . وتعود أهمية هذه الموسوعة الى أنها كتبت قبل أن يهيمن الفكر الصهيوني تماما على الجماعات

اليهودية وعلى الدارسين ولذا تضم هذه الموسوعة قدرا من المعلومات تحرص المراجع الصهيونية على استبعاده. واستغدنا أيضا بالموسوعة التالية:

Wigoder, Geoffrey Ed. The Encyclopedia of Judaism, Macmillan, New York, 1989.

وتقع في جزء واحد . ومن أهم الأعمال الموسوعية

Roth, Cecil. Ed. Encyclopedia Judaica. Keter, Jerusalem, 1972.

وتقع في سبعة عشر جزء.

وهى تعد أضخم عمل موسوعى عن الظواهر اليهودية والصهيونية ولكن رؤيتها صهيونية تماما . ومع هذا يمكن القارىء المسلح بنموذج تفسيرى نقدى ان يستخلص منها قدرا من المعلومات الذى يتجاوز النموذج الصهيونى بل ويتحداه . وتصدر الموسوعة اليهودية كتابا سنويا صدر آخرها عام ١٩٨٨ - ١٩٨٩ ، يزود الباحث باخر المعلومات والاحصائيات ، ومن الغريب ان الكتاب السنوى اكثر توازنا

من الموسوعة ذاتها.

أما بالنسبة للجزء التاريخي فقد اعتمدنا على تواريخ S. Baron الجماعات اليهودية خاصة كتاب سالو بارون H. Graetz (خمسة أجزاء) وسيمون دبنوف S. Dubnow (أربعة أجزاء) والتاريخ الذي حرره بن ساسون Ben. Sasson والتواريخ الذي من سيسل روث C. Roth وهوارد ساخار .H. Helevi

ويوجد حوليه متخصصة عن اليهود السوفييت تسمى Soviet Jewish Affairs وهي صهيونية المنحى ضعيفة المستوى ، ومع هذا هي أحسن مصدر لمتابعة الاصدارات الجديدة وكل ما يستجد من اشكاليات . ويصدر هذه الحوليه Institute of Jewish Affairs

وهى هيئة علمية صهيونية تصدر أيضا العديد من الدراسات من بينها سلسلة دراسات قصيرة (مونوجراف) عن أحوال يهود العالم .

وسيلاحظ القارىء أننا لم نشر إلى أى مرجع فى الفصول الثلاث الأولى وهذا يعود الى أننا اعتمدنا على « موسوعة الجماعات والعقائد اليهودية » وهى للمؤلف وستصدر هذا العام . ولا تذكر المراجع عادة بعد مداخل الموسوعات والإ تضاعف حجمها ، ومصادر هذه المداخل هى أساسا مصادر هذا الكتاب ، وقد اعتمدنا فى بقية فصول الكتاب على الصحف والمجلات خاصة الجيروساليم بوست .

وغنى عن القول إن هناك عشرات المراجع الاخرى التى مكن الاطلاع عليها ( والتى استفدنا من بعضها ) ولكن هذه ليست قائمة شاملة للمراجع والمصادر، وانما هى قائمة جزئية للمراجع واقتراحات عامة لمن ليود أن يتعمق فى الموضوع.

### فهــــرس

| صف                                    | سفحة |
|---------------------------------------|------|
| مقدمة٧                                | ٧    |
| القصيل الأول:                         |      |
| الجماعات اليهودية في التاريخ ٩        | 49   |
| الفصل الثاني :                        | ·.   |
| تاريخ الحماعات اليهودية في            |      |
| روسيا القيصرية                        | 11   |
| الفمبل الثالث :                       |      |
| الدولة السوفييتية والجماعات اليهودية  | 99   |
| الفصل الرابع :                        |      |
| اليهود السوفييت عشية الهجرة الجديدة ٩ | ۱۳۹  |
| الفصل الخامس :                        |      |
| اليهود المتخفون وغيرهم٩               | ۱۷۹  |
| الفصل السادس :                        |      |
| المشكلة السكانية والاستيطانية         | 110  |
| الفصل السابع :                        |      |
|                                       | 444  |
| الفصل الثامن :                        |      |
| العداء للقادمين                       | 177  |
| الفصل التاسع :                        |      |
| برنامج التصدي                         | 441  |

الاشتراكات

قيمة الاشتراك السنوى ( ۱۲ عددا ) في جمهورية مصر العربية واحد وعشرون جنيها وفي بلاد اتحادى البريد العربي والافريقي والباكستان سبعة عشر دولارا و ما يعادلها بالبريد الجوى وفي سائر اتحاء العالم خمسة وعشرون دولارا بالبريد الجوى .
واقيمة تسدد مقدما لقسم الاشتراكات بدار الهلال في ع ـ م ـ ع نقدا او يحوالة بريدية غير حكومية ، وفي الخارج بشيك مصرفي لامر مؤسسة دار الهلال ، وتضاف رسوم البريد المسجل على الاسعار الموضحة عالية عند الطلب

# وكلاء اشتراكات مجلات دار الهلال

الكويت: السيد/ عبدالعال بسيونى زغاول، الصفاة ـ ص . ب رقم ٢١٨٣٣ الحصول على نسخ من كتاب الهلال اتصل بالتلكس : 92703 Hilal.V.N

رقم الايداع: ۸۹۲۷ / ۱۹۹۰

I.S.B.N. 977 - 07 - 0038 - X

### هذا الكتاب

لا تحاول: هذه الدراسة أن تقدم أهم الحقائق والمعلومات عن هجرة اليهود السوفييت وحسب ، ولكنها تهدف أيضا ــ وبالدرجة الاولى ـ إلى تقديم منهج في الرصد والتحليل والتفسير ينظر لهذه الواقعة باعتبارها جزءا من نمط متكرر، ومن ثم تناولت الفصول الاولى من الكتاب انماط التطور السكاني للجماعات اليهودية وهجراتهم عبر التاريخ ، وكذلك تاريخهم في الاتحاد السوفييتي منذ بداية استقرارهم فيه حتى الوقت الحاضر . وتناولت الفصول الأخيرة قضية اعداد المهاجرين السوفييت ويواعث هجرتهم ، وقضية اليهود المتخفين واشباه البيها البيان اليهود ممن سياتون مع المهاجرين ، وعواملُ ٱلطَّرْد والجذب في كل من الاتحاد السوفييتي واسرائيل ، ومشكلات المتعاب المختلفة ، والنتائج المتوقعة وغُين العقوقة اللهجرة بما في ذلك عداء المستوطنين الصهإينة القدامى ـ خاصة اليهود المتدينين والشرقيين \_ للوافدين الجدد . ويطرح الفصل الاخير تصورا شاملا لكيفية التصدى لهذه الهجرة.

